# أنورالجندي

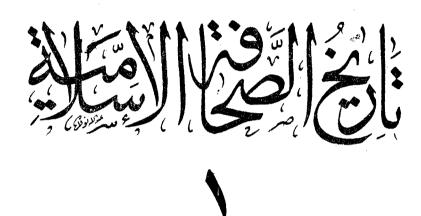

المنار - محمدرشيدرضا

۱۳۱۵ هـ – ۱۳۸۸ م ۱۳۵۲ هـ – ۱۹۳۵ م

توزيع دارالانصسار ۱۸ تاعالستان ناميتناع لميرية عابين تا ۱۹۳۵۸

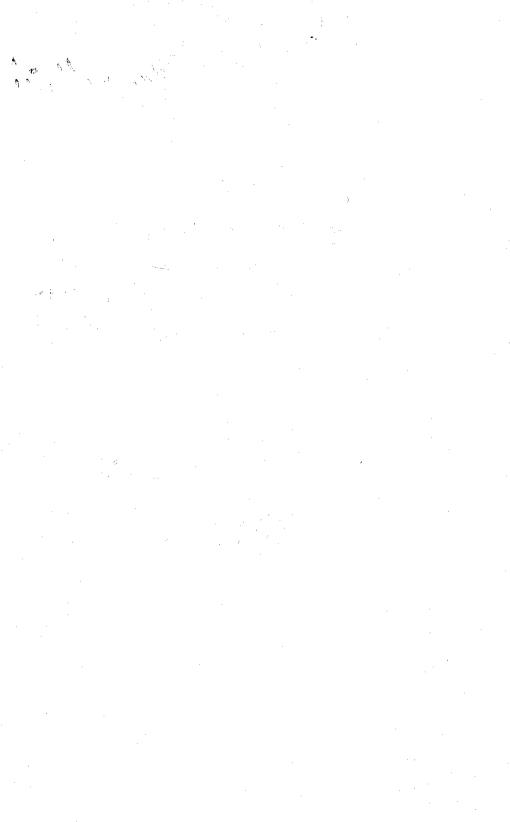

## مو ســــوعة

# تاريخ الصحافة الإسلامية

( خلال القرن الرابع عشر الهجرى )

—( ۱۳۰۱ ـ – ۱۸۸۴ ) الی ( ۱۶۰۰ ـ ۱۹۸۰ )–

٢ ــ مجلة النار ــ رشيد رضا

٢ ـ مجلة الفتح ـ محب الدين الفطيب

٣ ـ صحف الاخوان ـ حسن البنا

جلة الأزهر – ( فريد وجدى – محب الدين الخطيب – الزيات)

ه ـ الصحف الاسلامية ( بعد الحرب الثانية الى نهاية القرن الرابع عشر )

(1944 - 1984)

تصدر تباعا باذن الله

# مسيات المالحيث

# مدخل إلى تاريخ الصحافة الاسلامية

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوته الى يوم الدين، تباركت ربنا وتعاليت وحمدا على فضلك وعطائك أن هديتنا الى هذا العمل النافع: تاريخ الصحافة الاسلامية منذ نشأتها الى اليوم ونسائك الهداية والتوفيق الى تمام الامر وحسن العرض وكمال الاداء،

الرحلة الأولى: حتى نهاية الحرب العالمية الأولى:

وبعد فالصحافة الاسلامية هي قطاع من الصحافة العربية التي عرفها العالم الاسلامي في العصر الحديث ، توصف بالاسلامية لتمييزها بدراسية شئون المسلمين وقضاياهم ، وقد صدرت الصحف في تركيا ومعر ولبنيان في هذه الفترة الباكرة ( يومية وأسبوعية وشهرية ) وأبرز الصحف التي عرفت بالاهتمامات الاسلامية هي ( ثمرات الفنون ) التي عاشت فترة طويلة في لبنان ( ١٨٨٥ - ١٩٠٨ ) عبد القادر قباتي ( وهي تحتاج الي دراسية مستفيضة ) .

اما في مصر فان ابرز الصحف اليومية التي عنيت بقضايا المسالم الاسلامي فهي المؤيد (على يوسف) التي صدرت ١٨٨٩/١٢/١ ثم اللواء (مصطفي كامل) وصدرت ١٩٠٠/١/٢ وفي هذه الفترة صدرت مجلتان شهريتان اسلاميتان هما:

التسار ( محمد رشيد رضا ) ۱۸۹۸

الحياة ( محمد فريد وجدى ) ١٨٩٩ .

ولم تلبث ( الحياة ) أن توقفت بينما اسسستمرت ( المتار ) حتى توفى صاحبها ١٩٣٥ .

أما أبرز المجلات الشهرية الاسهلهية فهى ( العروة الوثقى ) التى أصدرها الأفغانى ومحمد عبده في باريس ١٨٨٤ ( ولم يصهر منها الا ١٦ عبدا ثم توقفت ) .

ويرى السيد رشيد رضا ان ( المؤيد ) هى الصحيفة الاسلامية اليومية الأولى ويرتبط بها في كثير من المواقف والأحوال والواقع أن جريدة اللواء ( مصطفى كامل ) كأنت تعنى بقضايا العالم الاسلامى وتعالج القضية الوطنية من مدخل اسلامى أساسى •

وقد أصدر مصطفى كامل ( الحزب الوطنى ) فيما بعد مجلة العـــالم الاسلامى ( ١٩٠٥ ــ ١٩٠٧ ) ٠

ثم أصدر الشيخ عبد العزيز جاويش مجلة ( الهداية ) ٠

ولما أن هاجر الى تركيا أصدر مجلة العالم الاسسسلامي ( ١٩١٦ – ١٩١٧ ).

وفي هذه المرحلة التي تنتهي بالحرب العاليسسة الأولى نجد عندا من المجلات العربية والاسلامية خاصة تلك المجلات التي صدرت عن الجمعيات الاسسلامية:

مجلة جمعية الملاجىء ١٩٠٦ خليل حمدي حمادة ٠

مجلة مكارم الأخلاق الاسلامية ١٩٠٠ (١٣١٧ هـ)

وكانت قد صدرت ( مجلة مكارم الأخلاق ) ۱۸۸۷ ( أحمد الشريف )

كما صدرت مجلة الأزهر (حسسن رفقى وابراهيم مصطفى) ١٨٨٩ (وهى المجلة التى اسسستأجرها وليم ولكوكس فيما بعد لنشر دعوته الى العاميسة ) .

مجلة الملاجيء العباسية ١٩٠٦ .

وهناك صحف صدرت في هذه الفترة لها طابع اسلامي ولكنها ليست اسلامية خالصة :

مرآة الشرق ۱۸۸۲ مصباح الشرق ۱۸۹۸ الموســوعات ۱۸۹۸ مجلة المجلات العربية ۱۹۰۸

ويربط السيد رئسد رضا مجلته بالعروة الوثقي ويرى أنه المتداد لها

البريطاني بينما يتجنب الشيخ رشيد رضا معارضة النفوذ البريطاني الذي كان جاثما على البلاد • وبين صدور العروة الوثقى ( ١٣٠١ – ١٨٨٤ ) وصدور النار ١٣١٥ ( ١٨٩٨ ) اربعة عشر عاما لم تصدر فيها مجلات اسلامية سوى مجلة ( الاسلام ) ١٨٩٤ ( ١٩١٢ ) احمد على الشائلي الأزهرى وهي مجلة ذات طابع خطابي ونمطى ( والأستاذ الشائلي هو الذي سافر من بعد الى اليابان وأدخل الاسلام الى ربوعه ) •

والراقع أن مجلة المنار هي التي أدخلت أسلوب المعالجة الحديث وقضايا المسلمين الى الصحافة الاسلامية .

مجلة الاسلام ( أقدم مجلة اسلامية تحمل اسم الاسلام )

بدات ۱۸۹۶ وتوقفت ۱۹۱۶ ولم يسبقها الا مجلة الأزهر (حسن رفقى وابراهيم مصطفى )

يقول أحمد على الشائلي - الأزهر - في التعريف بالصحافة الاسالمية :

ان الجرائد لها من فضل ما يضيق عن حصر نطاقه بيان كاتب وقلم نساعر الدهى مصباح النهى ، ورائد الأمة ، ومرآه ذوى الأمور ، بها يعرضون الدهى عليه العالم شرقا وغربا ويهتدون الى حجة الصواب بلا معانة ستنفر أو معاناة حركة فكم حملت مخترعات ووضعت أساسا وربت بني وبنات وهنبت رجالا وشيوخا وهي السبب الأكبر الذي نهض بالغربيين الى هذا الحدد الذي نراه حين اعتاضوا بحرب الاقلام عن حرب المحافع ، واستنفوا بالطروس عن الديناميت وبالحبر عن النوربين ، لم يزل بين اظهرنا معشر الشرقيين المسلمين من يتفت لهذا الأمر الجليل لم الصحف الاسلامية ) بلادهم ملاى بالجرائد الدينية التي تهتز قدعاة الله وغيرهم سبيل الدعوة منشا الطفل وقد عرف أباه وأمه والمعبود الذي يدين بالتقرب اليسه .

وان الشرق مفعم برجال الدين التقاة وفرسان الكتابة المدليل الليل عرفوا الأمر معرفة خدم وبسيدها الذ

فى مدارس الأجانب وينشؤون على غير معرفة بدينهم وقلوبهم خالية من خبا الاسلام فاذا صادفتهم شبهة او سمعوا نعرة من آخر طاروا اليها فرحا وهدفا ما اثار فى قلبى حمية العمل والاجتهاد فى بث تلك المسادىء فى قلوب الشباب والعامة من الناس الذين لا يعرفون العلم الا بالآذان ولا يرون الا يفرون بغرهم ويذلون بذلهم وسميتها الاسلام تسمية لها باشرف مبحث تحرير جريدة عربية العبارة اسلامية المشرب مصرية الهداية تكفل لاخواننا المسلمين بيان أمور دينهم وتدلهم على طرق النصح لهم ولاخوانهم الذين بغرون بغرهم ويذلون بذلهم وسميتها الاسلام تسمة لها باشرف مبحث بغرون بغرهم ويذلون بذلهم وسميتها الاسلام تسمة لها باشرف مبحث بغرون بغرهم ويذلون بذلهم وسميتها الاسلام تسمة لها باشرف مبحث

وقد حفلت المجلة بأبواب مختلفة منها:

ادبيات ــ امثال وحكم ، آداب الاسلام ، العقائد التوحيدية ، قواعد الاســـلام ، كتاب صحيح البخارى ، صلاة الجماعة ، اجتناب المعاصى ، الخمر ومضارها ، الحشيش ومضاره ، و الخ الخ ،

هذه هى طلائع الصحافة الاسلامية التى اعطاها اصالتها فريد وجدى ورشيد رضيا .

#### مجلة الحياة ( ١٣١٧ - ١٨٩٩ )

يفول الاستاذ فريد وجدى: أن مقصد ( الحيساة ) المجلة مد الحيلولة بين مكاريث الالحاد وأذهان أبناء المشرق ولذلك فهى سستجمل مطمح نظرها جملة نقط مهمة:

اولاها: اقامة أقوى الأدلة العلمية على أن الديانة الاسلمية هى روح العمران وقوام سعادة الانسان بطرق لا تجعل للشكوك مجالا فى الأذهان وستسلك لهذا العرض المسائك العصرية فى تأييد أقاويلها بالحجج الفلسفية الدسية .

ثانيا: تثبيت الأحوال الدينية في العقول الطموحة • كاثبات وجود الله تعالى والروح والآخرة بالأدلة الدامغة • وسستعتمد في ذلك على تحقيقات العلماء العصريين جريا مع سنة الزمان اعتقادا منا بأن نشسساتنا الحديثة أهوج الى الخدمة منها الى سواها وايقانا من لدنا بأن نقش اصول العقائد

فى انهاننا بالطرق العصرية أنفع لها وللبلاد من تعليمهم الطبيعة والكيمياء وليس يعد المشاهدة حجة لرتاب .

وليس قصدنا الا خدمة الأقطار العمومية من هذه الوجهة الرئيسية : التمدن والتدين ــ تغنية الجنان ببدائع الاكوان ــ اثبات وجود الله تعلى ــ ما وراء المادة .

واننا وان كنا لا نود فائدة مادية ، من هده المجلة ، الا اننا لا نود ايضا أن نخسر فيها كثيرا واننا لم نتشجع على تحمل هذه الخسائر المادية الا لما نعلمه من شفف الخاصة والعامة بمطالعة ما نكتبه ( وأشار الكاتب الى آثاره السابقة على انشلساء المجلة وخاصة كتاب الحديقة الفكرية في اثبات وجود الحضرة الالهية بالأدلة الطبيعية ) .

يقول: وقد أسسنا هذه المجلة ومطمح نظرنا غرضان مهمان .

وهما تثبت أصول الدين الاسسلامى الحنيف في عقول أبنائه بنتائج العلم العصرى واقامة الأدلة العلمية والفلسفية على أن هذا الدين التريم هو منتهى ما يصل اليه الانسسان من حقيقة الدين وغاية ما تدفعه اليه استعداداته الفطرية المنزوية في طي مواهبه الطبيعية .

وقد اعتضدنا في سائر أبحاثنا ببراهين الفلسفة الفربية ، واستخدمنا نتائج أفكار قادتها وثمرات كدهم وكدههم في تأييد اصولنا الاسلامية ، مراعاة الطلوب العصر الحاضر ومجاراة للأميال العامة راينا أن اندفاق مدنيسة الفرب على الشرق ستجر معها ما يلابسها من سموم قاتلة ومكاريت هائلة فوجدنا أن أجل خدمة تؤدى الأسلام هي وقوف بعض بنيه على مآرب ذلك التيار المندقع بمصفاة من العسلم لتحجز ما تحمله من قدر وتترك السسبيل لسلسبيله الصافي ليرده من بعد الورود بلا خوف ولا تحرج ، وقد تبين العالم أهم أن ترك ذلك النيسار على ما هو عليه من كدر ودجل قد جر بعضا منا الى ما لا يحمد من الخروج عن دائرة الحكمة حتى قال قائلنا أذا كانت هذه نتائج المدنية فاللهم حوالينا ولا علينا ) .

وقد مضى فريد وجدى في منهجه هذا الذي أطلق عليه: « الشبهات العصرية على الأديان ونفيها عن الاسلام »

وهو مدخل حقيقى لما أطلق عليه من بعد علم مقارنات الأديان وهذا المنهج الذى سار عليه فريد وجدى حياته كلها يختلف اختلافا واضحا عميقا عن منهج رشيد رضا وأن كان هذا المنهج قد بدأ في طريقة الشيخ محمد عبده ، فان فريد وجدى يعتبر نفسه تلميذا لهذه المدرسة السلمية ولكنه يتفرد بالمجنوح الى دراسات المنسيقة والعلم الحديث واجراء مقارنات بينها وبين الاسلام ، وقد مضى قريد رجدى في مجلة الحياه فترة لم تطل فقد توقفت المجلة ولكنه ولى علم ١٩٧٥ رئاسة تحرير مجلة الأزهر وساد فيها هلنا الأسلوب الى نهاية حياته ١٩٥٧ تقريبا وقد وقع في شأن هلذا المنهج خلاف واسع وعميق بينه من ناحية وبين رشيد رضا ومحب الدين الخطيب من ناحية آخرى كما يظهر في مساجلات مجلة الفتح (الحلقة الثانية : مجلة من ناحية آخرى كما يظهر في مساجلات مجلة الفتح (الحلقة الثانية : مجلة الفتح ) .

أما منهج المنار فهو يختلف اختلافا واضحا عن هذا الأسسلوب الذي اتخذه فريد وجدى ، أذ أنه يعتمد على أسلوب أهل السنة والجماعة وهو اصح المذاهب وهو التطور الطبيعي الأسسلوب الذي بدأه جمال الدين الأففاني ومحمد عبده (وكانا يسميان المعتزلة الجدد) وصولا ألى منهج أهل السنة ومفهوم القرآن الأصيل على النحو الذي سار عليه رشيد رضا واتسع بعد وعمق في كتابات الأستاذ حسن البنا (الحلقة الثائثة: صحف الاخوان).

وفي هذه المرحلة نجد أن هناك عددا من المجلات الاسلامية في البسلاد العربية والاسلامية :

المنصف ـ تونس ـ محمد الشريف التيجاني ـ ١٩٠٧

القبلة ــ مكة المُترمة ــ محب الدين الخطيب ــ ١٩١٦ •

ولا ننسى فهذا المجال ان نذكر أن نجلة الاستاذ الصاحبها (عبد الله نديم) صدرت في عام ۱۸۹۱ ولكنها لم تلبث أن توقفت وهي ليست مجلة اسلامية بقدر ما هي مجلة وطنية اجتماعية ٠

أما مجلة الهداية التى انشاها الشيخ عبد العزيز جاويش ( 1910 \_\_ 17٢٨ ) فقد عنيت بتفسير القرآن ( اسرار القرآن ) النسخ في القرآن ) نزول القرآن ) في

وقد أولت اهتماما كبيرا لأحوال المسلمين في العالم فتحدثت عن مسلمى بلفاريا وروسيا والبوسنة والهرسك وانتشار الاسلام في أفريقيا وبين روسيا وفارس والاسلام في الهند وعن وقد مسلمى الصين الى السلطان ، كما أولت اهتماما للغة العربية وانشاء نادى دار العلوم للغة العربية واهتمت باحياء البراث الاسلامى ، والكلام عن الشريعة الاسلامية ، وموقف العرب من مذهب دارون وهذه عبارتها :

( تزود عن الدين الحنيف وتزيل الشكوك التي يروجها المسككون وتدعض مزاعم الطاعنين من القساوسة والراهبين وتدعو الى التمسك بتماليم دينهم وبالأخلاق الكريمة :

يقول الاستاذ عبد المزيز جاويش: كان حقا على كل مسلم نور قلبه الايمان أن يهيب بالمسلمين داعيا أياهم الى السبيل القويم ناصحا لهم أن يعضوا على دينهم بالنواجز مستمسكين منه بالعروة التى لا تنفصهم مستعصمين منه بالحبوة التى تؤمن كل معتصم مفندا ما يأتى به الطاعنون فيه من الشبه التى تقوى ضعاف اليقين فقد طمى سيلها وسكت عن تفنيدها الذين من أخص خصائصهم أن يفندوها ويدحضوها حتى كثر سهواد الطاعنين من القساوسة والرهبان ولم يعذر السفيه الا أن يؤتى دواه وقلما ، رأينا وسمعنا ذلك فمن لنا أن ننشىء مجلة تفرغ بعضها لاذاعة (أسرار القرآن) الذي هو دستور السعادتين ٠٠ ولرد تلك الشبه وادحاض ما يكيلونه جزافا من الاكانيب وبيان أن الاسلم دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها ، ونفرغ من بعاضها قسما لانعاش لفة العرب من عثارها مما ناتى به من التحقيقات التفوية والاشارات الأدبية فقهد أصبحت الالسنة نرتضح عجمه لبست الأصيل والدخيل ونودع ما بقى من فراغ المجلة ابحاثا أحرى )) .

وقد مضى الشيخ عبد المزيز جاويش وهو تلميذ الشيخ محمد عبده أيضا الى اصدار مجلته ولكنه توقف بعد قليل دوان كانت له مثل فريد وجدى مؤلفات مشهورة داما الذى صحد فى الحقيقة من تلاميذ الامام الثلاثة فهو رشديد رضا .

المرحلة الثانية : من الحرب العالمية الأولى الى الحرب العالمية الثانية ( ١٩١٩ - ١٩٣٩ )

وهذه هي أدق مراحل العمل المصفى الأسلامي فقد صدرت فيها معالات اسلامية تعين الرزها .

- ١ ــ مبله اللفقع : مصب النمين المضيب ١٩٢١
- ٢ ــ مجنة الازشر : ١٦٢٠ صدرت نحت اسم بور الاسلام تم عدلت
- ر صحف الأشوان المسلمين [ ۱۹۲۲ است بوعية ( الاشوان ) النفير ۱۹۲۸ الاشاود ۱۹۲۸ ]
  - ٤ \_ الشبا نالسلمون ١٩٢٩ ( جماعة الشبان)
  - ه ــ محِيلة النسهاب إ عبد الحميد بن ياديس ﴾ فسنطينة ١٩٢١ .
- ٢ \_ التمدن الاسلامي : دمشق د١٩٥٤/١٩٢٥ \_ أحمد مظهر العظمه ( وما تزال مستدرة الى اليوم ) وهي من أبيل المجلات التي يجب دراسية
  - ۷ \_ الاعتصام ( أحمد عيسى عاشور ) ١٩٢٩
  - ٨ \_ اللهدالية الاسلامية ( محمد الخصر حسين ) ١٩٢٨
    - و \_ الهدى النبوى \_ ١٩٣٧ \_ محمد حامد الفقى
  - وفي انتاء العالم الاسلمي صدر عدد من المِجِلات الاسالمية منها:
    - الهدى ــ ماليزيا ــ عبد الواحد الجيائني العلوى 1911 مراة المحدية ــ جاكارتا ــ محمد على قدس 1917
  - المرشد ــ بفداد ــ محمد الحسنى / صالح الشهرستاني ١٩٢٥. الاصلاح ( مكة المدّرمة ) محمد حامد الفقى ١٩٢٠
    - الاعتصام (حلب) عبد الله المعتز ، عون الله الاصلاحي ١٩٢٩ . أم القرى ( يوسف ياسين ) ١٩٢٥
      - شمس الاسلام ( تونس ) محمد الصائح بن مراد ١٩٣٧.
        - القضايا أنتى عالجتها الصحافة الاسلامية:

وقد تفاولت هذه المُجَانِت مختلف القضايا الاسلامية المثارة في هـنه المرحلة :

قضية الدعوة الاسلامية : صحف الاخوان

قضية الخلافة ( المنار )

قضية التفريب: طه حسين ومحمود عزمى وعلى عبد الرازق (المنار

قضية الفلسفة : الأزهر ( فريد وجدى )

قضية العقائد: مصطفى صبرى ــ فريد وجـــدى ــ محب الدين الخطيب ( الفتح )

قضية فلسطين : صحف الاخوان والفتح ١٠

قضایا التحرر السیاسی الاسلامی ، قضایا المفرب الباکستان ، فلسطین ( الفتح وصحف الاخوان )

قضايا الاقتصاد الوطنى : ( صحف الاخوان )

قضايا الشريعة الاسلامية : (صحف الاخوان والفتح)

قضايا بناء المجتمع الاسلامي بالتربية (صحف الاخوان) .

كما تناولت الصحف الاسلامية في هذه الفترة قضايا النفوذ الأجنبي وقضايا الدعوة الاسلامية ، واللفة العربية والتاريخ وتركت تراثا ضخما واسعا في حاجة الى عرض وتقييم واسعين نرجو أن نتمكن من القيام بجانب منه في دراستنا للصحف الاسلامية .

[ المنار ـ الفتح ـ صحف الاخوان ـ الازهر ]

تتميز هذه المرحلة بالجرأة في معالجة قضايا التبشي والاستشراق والتعريب وبروز عدد كبي من اعلام الفكر الاسلامي

٣ \_ المرحلة الثالثة : من الحرب المالمية الثالثة الى اليوم :

في هذه الرحلة صدرت صحف أسلامية عديدة ابرزها:

الدعوة ــ مصر ــ صالح عشماوى ــ ۱۹۵۱ (ثم توقفت ۱۹۵۲ ) وعادت الى الصدور ۱۹۷۶

المجتمع ـ الكويت ـ جمعية الاصلاح ١٩٧١

جوهر الاستسلام ( تونس ) ٠

دعوة الحق ( المفرب ) •

الأصالة ( الجزائر ) ٠.

اللواء الاسلامي: أحمد حمزة •

البصائر ــ الجزائر ــ محمد البشير الابراهيمي ١٩٤٧

الشهاب ـ مصر ـ حسن البنا ١٩٤٧

جريدة الاخوان المسلمين ( اليومية ) ١٩٤٦

المسلمون: سعيد رمضان ١٩٥١

الوعى الاسلامي: الكويت

الرابطة الاسلامية: محمد شاهين حمزة ١٩٤٤

منار الاسلام: ابو ظبي

منبر الاسلام: ( وزارة الأوقاف ) ١٩٤٨

البريد الاسلامي : محمد توفيق احمد ١٩٤٣

الأمة: قطر

حضارة الاسلام: سوريا (مصطفى السباعي) ٠

صوت الاسلام: محمد عطية خميس ١٩٥٤

رابطة العالم الاسلامى : محمد سعيد العامودى ( رابطة العسالم الاسلامى ) مكة

وواصلت الشبان المسلمين ، الاعتصام ، الأزهر ، الفتح صدورها .

البلاغ: الكويت ( عبد الرحمن الولايتي ) ...

الدعوة: الملكة السعودية ..

المسلم: محمد زكى ابراهيم ١٩٥١

هذه عجالة لاستعراض رعوس موضوعات واسماء الصحف ، نقدمها بين يدى الدراسة الأولى عن ( العروة الوثقى والمنار ) على أن نعد في نهاية المطاف بحثا مستفيضا مفصلا عن نتائج دراسة الصحافة الاسلامية وتحليل لواقعها وآثارها على أن تبدأ من اليوم فنضع هذه الخطوط العامة :

أولا : هناك صحافة دعوة وصحافة فكر :

أما صحافة الدعوة فهي التي تتحدث عن التربية والتكوين الخلقي

والاجتماعي للشباب السلم ولا تقدم له الا الابتحاث الناضجة البعيدة عن الخلافات والتيارات الفلسفية ، رغبة في اعداده اعدادا سليها م

اما صحافة الفكر فهي التي تعنى بالدراسات الفلسفية والنطقية وغيرها على النحو الذي نراه واضحا في الرحلة الأولى من مجلة الأزهر خلال تولى فريد وجدى رئاسة تحريرها ( ١٩٣٥ – ١٩٥٦ ) حتى وفاته م

اما محلة الفتح وصحف الاخوان ومحلة الدعوة فهي صحافة دعوة « وهناك صحف حمدت بين الدعوة والفكر «

ثانيا: هناك صحف لعت في المراحل التالية لها واخذت وضعا النسد قوة وحمية مما كانت في اول امرها ، كما ان هناك صحف توقفت تحت ضغط الظروف السياسية او وفاة منشئها .

ثالنا: هناك صحامة تسعبية وصحافة حكومية:

الصحافة الأولى التي يقوم بها افراد او جمعيات اسلامية وهي اكثر حرية واكثر تعمقا في معالجة الشاكل والقضايا وابراز وجهة نظر الاسلام اكثر من الصحافة الاسسلامية الحكومة التي ترتبط بمواقف الحكومات من هذه القضايا او بمواقف بعض الاقطار بالاقطار الأخرى •

رابعا: ولم تتوقف الكتابات الاسلامية على كتاب الاسلام العرب ولكن ظهرت اسماء كثيرة من الكتاب الاسماميين من الهند وباكسمان واتدونيسيا وماليزيا وايران وتركيا •

خامسا: غطت الصحافة الاسلامية جميع القضايا الاسلامية الثارة ق العصر والبيئة معا ووصلت بعض الصحف الاسلامية الحرة الى القدرة على الكشف عن وجوه النقص والقصور في تلك القضايا .

سادسا: ابرز القضايا التي عولجت هي قضية فلسطين ثم قضية فلسطين ثم قضية فلسطين والقدس وقضايا الربا والتعليم الفربي ومختلف قضايا المجتمع الاسلامي والاقتصاد والسياسة والتربية وقد قدمت فيها دراسات خصبة واوراق عمل نافعة .

صدرت في السنوات الأخرة مجلات اسلامية أخرى خاصة في القاهرة : الله الاسلامي والنور والتصوف الاسلامي .

سابعا: غطت الصحافة الاسلامية جميع المؤتمرات الاسلامية التي عقدت لدراسية مختلف القضايا وخاصة قضايا التضامن الاسيلامي والمنتقيات الاسلامية في الجزائر والرياض وجاكارتا ومكة المكرمة ومؤتمر السنة والسيرة في اسلام اباد واستانبول والدوحة .

ثامنا: كشف مخططات الاستشراق والتعريب في عديد من مؤتمراتهم ودراساتهم، وزيف تلك الشبهات وأبانت عن وجه الحق كما كشفت زيف الديمقراطية والاشتراكية والوجودية والعلمانية، وواجهت النحل المنحرفة كالقاديانية والبهائية.

تاسعا: صحافة اسلامية مختلطة: كالاسلاميات في مجلات الرسالة والهلال والثقافة.

والصفحات الاسلامية السياسية التي كانت تنشر في الصحف اليومية : البلاغ وكوكب الشرق والجهاد .

وفى المرحلة الثالثة تلك الصفحات الاسلامية الاسبوعية فى الاهسرام والجمهورية وأخبار اليوم ، ومدى الدور الذى تقسوم به ( مع ملاحظة ان الجمهورية أصسدرت ملحقا دينيا بتوجيه مصطفى بهجت بدوى واشراف صلاح عزام خلال فترة الستينات) ثم توقف ، كذلك فاته يجب دراسسة ظاهرة صدور صحيفة يومية اسسلامية وكان هذا المل من آمال المسلحين خلالنصف قرن فلما صدرت صحيفة الاخوان اليومية ( ١٩٤٦ – ١٩٤٨) ثم توقفت لم يتجدد التفكير فى اصدار صحيفة يومية اسلامية مرة اخرى .

#### كتاب الصحافة الاسلامية

كشفت هذه الصحافة الاسطالية عن عدد كبير من الكتاب الذين اشتفلوا بالصحافة والدعوة الاسلامية في مقدمتهم:

وحب الدين الخطيب: الزهراء ، الفتح ، القبلة

محمد الههياوى :

محمد أبو زيد عثمان ، النذير محمد شاهن حوزة:

الرابطة الأسلامية

محمد النسم الابراهيمي : البصائن محمد حامد الفقى: الهدى النبوى محمد الخضر حسان الهدى الاسلامي

محمد عطية خميس : صوت الاسلام محمد زكى ابراهيم: السلم

محمد رشيد رضا: النار محمد محمد علوان:

الاسلام والتصوف

محمود أبو الفيض المنوفي:

العالم الاسلامي ، لواء الاسلام محمد سعيد العامودي: الرابطة الاسلامية

> محمد توفيق أحمد: البريد الاستلامي

> مصطفى السباعي: حضارة الاسلام

احمد حمزة : لواء الاسلام احمد عارف الزين : العرفان احمد مظهر العظمة:

التمدن الأسلامي المحسد عيسى عاشور: الاعتصام احمد الشآذاي الأزهري:

الاسسلام امين الرافعى: الأخبسار

أمن عبد الرحمن: الاسلام أحمد أنس الحجاجي:

منزل الوحى

حسين النيا :

ا(صحف الاخوان) و (الشهاب) حسن عبد المقصود: الأنصار

سعيد رمضان : السلمون

صالح عشماوي: الدعوة على الفاياتي : منبر الشرق

عمر التلمساني : الدعوة

عبد الحميد الزهراوى : الحضارة عبد الحميد بن باديس : الشهاب

عيد العزيز حاويش:

المالم الاسلامي والهداية

فريد وهدى : الحياة

لبيبه أحمد : النهضة النسائية

( ولقد أفرزت الصحافة الاسسلامية خلال هذه المراحل الثلاث عددا ضخما من كتاب المدرسة الاسلامية هم جديرون بدراسة خاصة مسستقلة عنهم) 🙉

وبعد فهذا استعراض سريع هو بمثابة اطار للتحرك من داخلة في اصدار هذه الموسوعة عن تاريخ الصحافة الاسلامية ، هذا وبالله التوفيق . أنور الجندي

# البابالاوك

\_\_\_\_\_ الع\_\_\_روة الوث\_\_\_\_ق

الفصل الأول: أثر العروة الوثقى في منهج الصحافة الاسلامية

الفصل الثاني: من العروة الوثقى الى المنار

# الفصل الأول

## اثر ( العروة الوثقى ) في منهج الصحافة الاسلامية ( بين العمق التاريخي والأثر المستقبلي )

صدر العروة الوثقى فى باريس ( ٥ جمادى الأولى ١٣٠١ ) الموافق ١٣٠ مارس ١٨٨١ وتوقفت فى ١٦ أكتوبر ١٨٨٤ ( وأصدرت ثمانيسة عشر عددا ) فكانت هدذه الاضمامة بمثابة دستور جامع شامل للعمل الصحفى الاسلامى لم يلبث أن نما واتسع بعد خمسة عشر عاما بصدور مجلة المنار عام ١٨٩٩ حيث امتدت ستة وثلاثين عاما ، وقد كانت المنسار بمثابة منار حقيقى للصحافة الاسلامية التى حملت لواء الفكرة السلفية بكل نقائها وايمانها وقد امتدت الى المغرب غربا والى اندونيسيا وأرخبيل الملايو شرقا عبر جميع الأقطار الاسلامية من الجزيرة العربية الى الشمام الى العراق الى الهند الاسلامية والباكستان وأفغانستان .

ولقد كانت هناك صحافة سياسية قبل العروة الوثقى تتحدث عن قضايا العالم الاسلامى من أبرزها مجلة الجوائب التى كان يصدرها أحمد فارس الشدياق منذ ١٨٥٠ ميلادية (١٣٠٤ هـ) حتى وفاته ١٢٧٧ هـ (١٨٨٧ م ) فعاشت ثلاثة وعشرين عاما ولكنها لم تقدم منهجا اسلاميا للصحافة على النحو الذى عرفناه في العروة الوثقى ٠

لقد صدرت العروة الوثقى بعد الاحتلال البريطانى لمصر عام ١٨٨٢ ( وبعد الاحتلال الفرنسى للجزائر ١٨٣٠ وتونس ١٨٨١ ) ، وكانت خلقيــة العروة الوثقى ممثلة في أمرين :

أولا: كان أمام محمد عبده وجمال الدين تجربة الامام ابن تيميه في الحروب الصليبية ومواجهة الغزو الخارجي .

ثانيا: حركة التوحيد في الجزيرة العربية بقيادة الامام محمد بن عبد الوهاب .

وكانت هذه المرحلة قد تجاوزت الوقوف عند قضية تحرير الفكر الاسلامي من قيد التقليد التي قامت بها حركة التوحيد ، الى العمل لمواجهة الفزو الاستعماري للعالم الاسلامي ، هذه القضية التي بدأت باحتسلال

The policy of the property of the policy of

الجزائر بعد جهاد الامام عبد القادر خلال سبعة عشر عاما ، وهى المعركة التى واجهت الامام محمد بن على السنوسى فطاف البلاد العربية والاسلامية للبحث عن مواجهة الخطر ، وكان جمال الدين الأفغانى قد قدم من أرض أفغانستان وايران والهند حيث كان النفوذ الأجنبى ( الانجليزى ) يتحرك هناك بقوة ، وقد واجه هو شخصيا فى بلاط امبراطور فارس هذه التجربة وحاول التصدى لاصدار الدستور الايرانى ، ومن ثم واجهه النفوذ الاستعمارى بالاضطهاد فقدم الى مصر «قلب العالم الاسلامى » ليواجه هده الغزوة الاستعمارية ، وكانت كلمته العروفة دائما :

هي « تنكيس أعلام بريطانيا في العالم الاسلامي » ٠

وكانت بريطانيا قد سيطرت على الهند عام ١٨٥٧ وامتد نفوذها الى ايران وأفغانستان عام ١٨٦٨ .

#### \* \* \*

ومن هــذا فقد جاء صدور العروة الوثقى بعد الاحتلال البريطانى لمصر مضيفا مبدأ جديدا للعمــل الصحفى الاسلامى وهو قضية الوحــدة الاسلامية التى كان يحمــل لواءها السلطان عبد الحميــد حاكما ، والسيد جمال الدين الافغانى داعيا ، وقضية تحرير الأوطان الاسلامية من النفوذ الأجنبى .

وهكذا انشأت « العروة الوثقى » ذلك المنهج الجامع الصحيح الذى سارت عليه الصحافة الاسلامية منذ ذلك اليوم والى اليوم من خلال أهداف واضحة محددة أهمها:

أولا: ايقاظ الروح الكامنه في النفس الشرقية ومحاربة اليأس ومواجهة النفوذ الأجنبي الزاحف .

ثانيا: التماس منهج القرآن في بناء الأفراد والمجتمعات بوصفه المنقذ الوحيد للمسلمين .

ثالثا: تنبيه الأمة الى ذاتيتها الأصيلة التى أنشأت الحضارة الاسلامية الزاهرة وقدمت صفحات التاريخ الوضئى والتذكير بعظمة التراث الاسلامى والتدليد والتدل

رابعا: محاربة الاستعمار بكل ما تملك الأمة من وسائل بمفهوم الجهاد الاسلامي .

خامسا: الدعوة الى امتسلاك أسباب القوة والتقدم والعسلم والتمدن

دون التخلى عن الجذور في دائرة مفهوم الاسلام القائم على المدل والرحمة والاخاء البشرى .

سادسا : مقاومة التبعية والحيلولة دون الذوبان في الأمهية أو الفكر

#### \* \* \*

وبذلك دخلت الصحافة الاسلامية الى اطار الاسلام السياسى والحضارى والاجتماعى وكانت قبل ذلك تقف عند كتابات حول العقائد والعبادات .

ومن قبل صدور العروة الوثقى ومنذ وصول جمال الدين الى القاهرة عام ١٨٧٩ ، فقد كان له دوره الواضح الخطير في الصحافة المصرية والاداء الصحفى بالتحول عن أسلوب السجع والحسنات اللفظية والمقدمات المستطردة الى أسلوب جديد أقرب الى الأداء العلمى المبسط ، وهدذا ما ظهر في كتابات تلاميذه والدسحف التى صدرت في عهده وفي كتابات محمد عبده وابراهيم اللقانى وسعد زغلول .

#### \* \* \*

ولقد كان أثر العروة الوثقى واضحا على مستويات متعددة :

فى بيان الزعماء والمصلحين وكتابات الكتاب وفى الحركات الاسلامية وفى الصحف التى صدرت منذ ذلك الحين .

وقد كان أكبر مظاهر هذا الأثر في مصر عن طريق المنار التي تعتبر الامتداد الطبيعي للعروة الوثقي من حيث أن الشبيخ محمد عبده الذي كان المحرر الأول للعروة هو بمثابة المشرف على المنار (مع ملاحظة تغيرات العصر والمسائل المتجددة) حتى وغاته ١٩٠٥ .

وفى هذه المرحلة صدرت صحيفتى المؤيد (الشيخ على يوسف) اللواء ، والعلم (الحزب الوطنى وأبرز محرريها الشيخ عبد العزيز حاويش) ، وذلك حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ – ١٩١٨) ثم صدرت صحف سياسية تقدم صفحة اسلامية تحت عنوان العالم الاسالامي أو العربي ، وذلك في صحف كوكب الشرق (أحمد حافظ عوض) ، البالاغ (عبد القادر حمزة) ، والجهاد (توفيق دياب) ، وجريدة الاخبار (أمين الرافعي) .

ثم صدرت بعد الحرب مجللات: الأزهر ( ١٩٣٢ ) تحت اسم « نون

الاسلام » أولا ، ومجلة الفتح ١٩٢٧ (محب الدين الخطيب ) ، ومجلات الجمعيات الاسلامية : الشلبان المسلمين ، والاخوان ، والهداية الاسلامية وغيرها عشرات المجلات الاسلامية الأخرى التي لم تخرج على هذا النسق الذي رسمته العروة الوثقى وطبقه المنار .

وفى أوربا (فى جنيف) صدرت مجلة الأمة العربية (شكيب أرسلان واحسان الجابرى) ، وصدرت منبر الشرق (على الفاياتي) لمعالجة قضايا الأقطار الاسلامية .

أما في المشرق الاسلامي فقد صدرت المجلات الاسلامية الآتية:

تونس: شمس الاسلام ۱۹۳۷ ، مجلة المعارف ۱۹۰۷ (محمد صادق المحمودي ) .

الحجاز: مجلة مكة المكرمة (هاشم يوسف الزواوى) ، الاصلاح ، أم القرى ١٩٢٥ ، القبلة .

حلب: الاعتصام

دمشق: التمدن الاسلامي.

قسيطينة: الشمهاب ١٩٣١ ( عبد الحميد بن باديس ) .

ماليزيا: الهدى ١٩٣١ (عبد الواحد الجبلاني العلوي) .

الجزائر: البصائر (محمد البشير الابراهيمي) .

وصحف أخرى كثيرة يخطئها الحصر.

أما عشرات الأعلام الذين تعلموا على « العروة الوثقى » والمنار ، فهم كثيرون ، في مقدمتهم عبد العزيز الثعالبي والطاهر بن عاشور في تونس ، وعبد الحميد بن باديس في الجزائر ، وعلال الفاسي في المغرب وفي دمشق ، الشميخ حسمين الجسر ، وظاهر الجزائري ، والكواكبي ، وجمال الدين القاسمي ، وعبد الرازق البيطار ، وفي العراق محمود شكرى الألوسي .

#### \* \* \*

فهذه المدرسة السلفية التى انشاتها العروة والمنار امتدت الى كل هذه المناطق ، وكان محمد عبده قد أقام فى بيروت فكون بذرة صالحة هناك لاذاعة مناهيم التوحيد الخالص ، كما أنه زار تونس والجزائر وترك فيها بذرة العمل السلفى الذى انبئتت منها الحركة العطنيسة فى الجزائر والمفسرب وتونس

فى سبيل مقاومة النفوذ الأجنبى ونشأ على ذلك جيل قاوم هذا النفوذ مقاومة صامدة حتى تحقق له النصر .

وأينما تتلفت فى أقطار الاسلام الى المجاهدين فى سبيل تحرير الأوطان تجدهم من تلاميذ العروة الوثقى والمنار ، وقد امتد هذا النفوذ الى ارخبيل الملايو حيث يقول المستشرق ك . ك . برج . ( فى كتاب وجهة الاسلام ) تأنيف هاملتون جب وترجمة الأستاذ محمد عبد الهادى أبو ريدة ما يلى :

« ولم يشرق منار القاهرة على المصريين وحدهم ولكنه اشرق على العرب فى بلادهم وخارجها وعلى مسلمى أرخبيل الملايو الذين درسوا فى الجامعة الأزهرية وعلى الأندونيسى المنعزل الذى ظل محافظا على علاقاته بقلب المائم الاسلامى بعد عودته لبلاده النائية على حدود دار الاسلام: هؤلاء جميعا رأوا الاسلام على نور جديد لم يرو فيه مثالا للتشدد والجمود ورأوه الدين المختار بين الأديان ، وحامل المثل الأعلى لكل زمان مضى ، المثل الجديدة لكل زمان آت ، وهو شباب متجدد الشباب حامل لواء كل تقدم ، شديد فى التسامح ، وقد اصبح الذين اقتبسوا من نور المنار منارات صغرى فى أندونيسيا بعد أن عادوا اليها » .

وقد أشار مؤلف كتاب « الفسكر والثقافة المعاصرة في شمال أفريقيا » الى اثر الشيخ محمد عبده والمنسار في الحركة السلفيسة في تونس والجزائر والمفسرب على أثر زيارته لتونس عام ١٨٨٣ ثم زيارته للجزائر عام ١٩٠٤ ثم كانت المنار التي تصل الى كل مكان في العالم الاسلامي وقد تأثر بها الدعاة المسلمون هناك وكان خطها واضحا في مجلة الشهاب التي أصدرها الامام عبد الحميد بن باديس عام ١٩٣٠ على نفس النهج ، ولقسد حدثني الأستاذ أحمسد توفيق المدنى الذي هو أحسد ثمار ما سمى في الجزائر وتونس جماعة العروة الوثقي أن الجماعة أصدرت عام ١٩١٥ أول صحيفة اسلامية في الجزائر تحت اسم الفساروق بقيسادة السيد عمر بن قدور الجزائري وانها تصدت للاستعمار الفرنسي بمقال كتبه المدنى كان من نتيجته أن حكم عليسه بالسجن هو ومؤسس مجلة الفاروق من ١٩١٥ الى ١٩١٨ في زنزانة ضيقة .

وفى الجزيرة العربية كانت العروة ثم المنار موضع تأثير كبير فى مجالس العلم ، ويتحدث الأسستاذ مبارك الخاطر فى كتابه عن القاضى الرئيس قاسم أبن مهزع حيث يصور الحركة الفكرية فى البحرين فيقول: ان شباب البحرين الذين درسوا فى الأزهر بمصر وكلية عليكرة فى الهند وعادوا قد اعتنقوا آراء

السيد جمال الدين الأغفاني والشيخ محمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي واحزابهم في مصر والشام والعراق الذين وجدت آراؤهم صدى لها هنا بين الشباب اذ ذاك عبر ما يقرأونه هنا من صحف هؤلاء المصلحين المجددين أمثال العروة الوثقي للأغفاني ومحمد عبده ، والمؤيد لعلى يوسف ، والمنسار لرشيد رضا ، واللواء لمصطفى كامل ، وقد كانت هذه الصحف تحمل آراء هؤلاء الى كل أبناء المسلمين في كل الأرض وكانت عناوين مقالات تلك المحف من مثل (أخبار الجاويين) أي مسلمي اندونيسيا وجمعيات المسلمين في الهند ، والمسألة الشرقية ، فقد كتب التمدن الاسلامي لجرجي زيدان ، الجامعة في جزيرة العرب ، المعلمون الروس في مجلس الدوما السوفياتي ، الاستعمار في جزيرة العرب ، الغارة على العالم الاسلامي .

وكان من ظهور هذه الصحف العربية الاسلامية وآخر القرن التاسع عثر وأوائل القرن العشرين كردة فعل جاءت بالفسكر الاسلامى الاصلاحى الجديد وكسلاح فكرى اسلامى لوقف الأخطبوط الماسونى التبشيرى الذى غزا الأمة الاسلامية على حين غرة مهدين السبيل للهجمة الصليبية الاستعمارية انحديدة التى استهدفت عقيدة هذه الأمة وتراثها ليسهل أمر استعبادها فكريا وبالتالى ليستمر استعبادها جسديا ، وقد كان .

وكان الشيخ قاسم بن مهزع زعيم الفكر الاسلامى في البحرين يقرأ مجلة المنار ويقول انها تعبر عن الأقوال الفاصلة بالحق .

#### \* \* \*

ولقد امتدت المنسار حتى عام ١٩٣٦ حيث توفى السيد رشسيد رضسا ولكن مجلة الفتح التى أنشأها السيد محب الدين الخطيب الذى يعتبر خليفة السيد رشيد رضا فى هذا المجال امتدت حتى عام ١٩٤٨ ، كذلك فان السيد فريد وجدى تلميذ الأستاذ الامام قد أشرف على مجلة الأزهر (١٩٣٤ — ١٩٥٢) ثم تولاها السيد محب الدين الخطيب ثم الأستاذ أحمد حسن الزيات .

وقد امتدت جماعة العروة والمنار من تلاميذ الأستاذ الامام في مجموعة أخرى ، منها الشيخ سرور الزنكلوني والشيخ محمد مصطفى المراغى والشيخ عبد المجيد سليم ، ثم في مجموعة تالية أو طبقة تالية ، منها الشيخ محمود شلتوت والشيخ عبد الجليل عيسى .

وفى الهند الاسلامية امتدت هده المدرسة فى الشاعر محمد اقبسال والسيدين المودودى وابو الحسن الندوى ، وفى أغفانستان وايران لا نعدم الكثيرين من تلاميذ المدرسة السلفية التى كونتها العروة والمنار .

وقد احصى المغفور له الدكتور احمد الشرباصى فى كتابه (مدرسة الأستاذ الامام واثرها فى اللغة والادب) عددا كثيرا ممن تأثروا فى اسلوبه ومنهجسه وهم تلاميذ العروة والمنار على الأصح ، سعد زغلول ، حمنى ناصف ، محمد المهدى ، مصطفى لطفى المنفلوطى ، على يوسف ، رشسيد رضسا ، شكيب ارسلان ، عبد القادر المغربى ، عبد الرحمن البرقوقى ، أحمد لطفى السيد ، مصطفى عبد الرازق ، أحمد تيمور ، محمد مصطفى المراغى ، احمسد فتحى زغلول ، ابراهيم اللقانى ، عبد الكريم سلمان ، ابراهيم الهلباوى ، عبد العزيز جاويش ، حافظ ابراهيم ، اسماعيل صبرى ، رفيق العظم ، احمد ابراهيم ، حسن منصور ، عبد الوهاب النجار ، مصطفى العنانى وغيرهم .

أما في الحاضر فان مدرسة العروة والمنسار فما تزال ذلك أثر وافسيح في الصحافة الاسلامية القائمة الآن التي لم تخرج عن نفس الأصول العسامة التي وضعتها العروة قبل مائة سنة بل ان القضايا التي ظهرت في سنوات ما بين الحربين وما بعدها كسقوط الخلافة الاسلامية وانشاء اسرائيسل ، وظهور حركات التبشير والتغريب والغزو الثقسافي فانها كلها تدخل تحت تلك الأصول وقد كانت مؤامرة النفوذ الأجنبي واضحة تماما لصاحبي العروة وكاتبيها رحمهما الله رحمة واسسعة وأجزل مثوبتهم جزاء ما قدما ومكن لكل العاملين على طريق الصحافة الاسلامية الأصيل .

#### \* \* \*

#### مراجع البحث:

تاريخ الأستاذ الامام (الجزء الثالث): محمد رشيد رضا . اليقظة الاسلامية في مواجهة الاستعمار: أنور الجندى . الفكر والثقافة المعاصرة في شمال أفريقيا: أنور الجندى .

المنسار والأزهر: محمد رشيد رضا .

الشيخ طاهر الجزائرى: الدكتور عدنان الخطيب .

مدرسة الأستاذ الامام وأثرها: الدكتور أحمد الشرباصي .

القاضى الرئيس قاسم بن مهزع: مبارك الخاطر .

وجهـة الاسلام: هاملتون جب وآخرون .

# الفصل الشاني

#### من العروة الوثقى الى المنار.

تحدث السيد رشيد رضا في ( المنار ) عن ( العروة الوثقي ) وكيف كان لها أثرها في تكوينه الثقافي والاجتماعي وفي منهج المنسار ، في أكثر من موضع وعلى مر السنوات الطوال . فأشسار الى الدور الذى قامت به في أ توحيه الرأى العام الاسلامي ، كما نقل فصولا متعددة من العروة الوثقى في مناسبات متوالية وأعلن أنه وجريدته امتداد لهذه الحركة التى أطلق عليها « حركة الاصلاح الاسلامي » كما قارن بين العروة الوثقي والمنار فقال : كل ما صحيدر من « العروة الوثقي » ( ١٨ عددا ) هزت القلوب وأيقظت العقول وكان الفرض من انشائها: اثارة العالم الاسلامي وجمع كلمته لدفع عبودية الاستعمار الأوربي وتجديد دولة اسلامية عزيزة تتولى في ظل حربتها ما يجب من الاصلاح الديني والدنيوي وكان من رأي السيد جمال الدين أن الثورة أقرب الوسسائل لتجديد الملة بالعلم الصحيح والعمل المفيد في ظل الاستقلال والقوة ، أما عرض ( المنار ) فهو اعداد الأمة لهذا التجديد وأول وسائله بيان أمراض الأمة وأسبابها ووصف علاجها وتأليف الجماعات للتعاون في المعالجة المطلوبة وكان الأسسستاذ الامام أول من ناط أمله به في الأصلاح المطلوب كله وكان يصرح به في مجالسيسه لمن يراهم أهلا لفهمه واستعداد لطلبه وهو الذي أغناه عن كتابة وصيته للأمة ، اذ الوصية لا تكون الا كلاما مجملا ، لما أنشىء « المنار » لبيانه مفصلا والناس لا يفهمون من الكلام الا بقدر ما استعدوا لفقه م والاعتبار به ولا يكون ذلك الا بالتدريج .

وقد مضى « المنار » لطيته وما زال بتوغيق الله وحوله وقوته يرتقى في كل معراج من معارج عمله ، ودون كسبه نظام معيشته غمنشؤه قد نشا وشب وشاب على الزهد في الدنيا وجدانا وعملا لا رأيا وعقلا ، فهو يرى أن الزهد لا يجوز أن يتجاوز شمور القلب الى التقصير في الكسب ، لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل ميسر لما خلق الله » متفق عليه ، وروى بزيادة ( اعملوا ) في أوله ، وبهذا الزهد يسر الله له أن يتصرف بكل قواه الى الاصلاح والتجديد الاسمالي علما وبحثا ودعوة وحجة ودفاعا

واقناعا حتى صار موضع ثقة خواض المسلمين غير الجفرافيين في العسالم الاسلامي كله في اصلاحهم كما قال الأستاذ المراغى شيخ الاسسلام وخليفة الاستاذ الامام على اصلاح الازهر لمولوى مشير قدوائى من كبراء مسلمي الهند وقد سأله أن يروى عنه لمسلمي الهند كله فيما يجب عليهم من الاصلاح فقال ما خلاصته: « ان المسلمين لا يرجى لهم صلاح الا بالقرآن على الوجه الذي يفسره به المنار » تلك فائدة زهد منشىء المنار في دنياه له وللناس وهي علمية خالصة ، أما مضرة هذا الزهد له فهي مالية خالصة به ، ذلك أنها أوصدت أمامه باب طلب الرزق وفتحت عليه باب الدين ، حتى كادت تقضى على المنار الذي كان مفتاح كل خير فاني لم أستطع أن أعنى بنظام ادارته وضبط حساباتها ولا مراقبته بنفسي ، وانما تركت مطالبة قراء المنسار بما له عليهم من حق النفقة لأجل أن أوفيهم حقهم وحق الأمة كاملا بقدر استطاعتي.

#### (Y)

وفي موضع آخر عرض للعروة الوثقى وأثرها في المنار فقال:

أنشأ ( الأففاني ومحمد عبده ) جريدة العروة الوثقي لدعوة المسلمين الى الوحدة الصحفية ، وأن يجعلوا المامهم الأعظم « القرآن الحكريم » أرشدت هذه الجريدة العلماء الى اماتة البدع واحياء السنن كما أرشسدت الملوك والأمراء ولا سيما المختلفين في المذاهب ( كأهل السنة والشهيعة ) الى الاتحاد والاتفاق ، وأن لا يجعلوا الخلاف الفرعى في الدين من اسسباب التفرق والانقسام الذي يقضى على الجميع فاهتز لها العالم الاسلامي هزة او طال عليها العهد لزلزلت لها الأرض زلزالا لو طال الأسد على حريدة « العروة الوثقي » لحدث في العالم الاسلامي انقلاب مهم ، ولهب المسلمون من رقادهم ونشطوا لاسترجاع مجد آبائهم وأجدادهم ، ولقد بلغ من غرام نبهاء المسلمين بهذه الجريدة أن حفظها بعضهم عن ظهر قلب . كانت العروة الوثقى تبسامن نور القرآن ونعمة من روحه ، وجدولا من ينبوعه ، خامت الدولة الانجليزية يومئذ مغبة الأمر ، لم تذكر فيها الشئون الاسلامية العامية في الجرائد الا ما يجيء في عرض القول ، حتى أنشب نابغة الكتاب عبد الله نديم مجلة الأســـتاد ١٣١٠ وكتب فيها المقالات الطنانة الريانية في تنبيه المسلمين الى الأخطار المحدقة بهم وبسائر الشرقين فتر بعدها الكلام عن ( الجامعة الاسلامية ) حتى وفقنى الله لانشساء المنار لاحياء تعاليم العروة الوثقى فوضعنا قاعدته على اساسها ، واضأنا قمة نبراسها الا ما كان فيها من السياسة التى تتعلق بالمسألة المصرية والتحريض على الانجليز فهذا أمر ذهب بذهاب وقته .

قلنا أن ( المنار ) وافق ( العروة الوثقى ) فى تعاليمها الاجتماعيسة وقواعدها التى وضعتها للوحدة الاسلامية وخالطها فى وجهيها السياسسة المصرية . ونقول أيضا : أنه زاد عليها البحث فى حرفيات البدع وتفصيل انقول فى التعاليم الفاسدة والعقائد الزائفة والتربية المقيدة ونحو ذلك .

ولهذا يقول قراء المنار انه لم توجد قبله جريدة في موضوعه وقال صاحب الأهرام ان في طريق هده الخدمة خطرا عظيما ، وهو مقاومة أوربا للمسلِّمين اذا هم حاولوا الترقي عن وجهة الدين ( ناقشه صاحب المؤيد وصاحب المنار ) وفي هذه السنة (١) كثرت الكتابة في شسأن المسلمين عندر المؤيد كثيرا من المقالات لكتاب من المسلمين في الشرق والغرب منهم الفقير منشىء هــذه المحلة: جريدة زمان التركية في قبرص ، جريدة محمدان الهندية ، جريدة معلومات العربية في الأسستانة ، ثمرات الفنون ، جريدة الحاضر التونسية ، وفي هذين الأسبوعين كتب الأهرام بعنوان الجامعة الاسلامية ثم كتب المقطم ، وناقشهما المؤيد وكتب اسماعيل عصبرنسكي في جريدة ترجمان في القريم ، الأهرام والمقطم متفقان على أن الدعـــوة الى الجامعة الاسلامية باسم الدين مضرة وغير موصلة الى الغاية وانه لا سبيل ألى ترقى الأمة الاسكلمية الا باتباع خطوات أوربا كما فعلت اليابان (المسلمون ثلاثمائة مليون) أما المؤيد فقد اقترح عقد مؤتمر اسلامي ودعا الى الأخد بالفنون والصنائع الأوربية ومن الآراء تعميم التربية والتعليم وانشاء الجمعيات والشركات والمنتديات العلمية والأدبية وتكثير الجرائد التي ينطق بها المسلمون والعناية بأمر القوة الحربية وتعليم النساء .

واقترح المنار تأليف جمعية اسلامية تحت حماية الخليفة يكون مقرها مكة المكرمة ولها شبعب في سائر البلاد وجريدة مخصوصة وتقوم الأصول على التوحيد في العقائد والتعاليم الأدبية والاحكام القضائية والتربية والتعليم وتلافي البدع والتعاليم الفاسدة واصلاح الخطابة والدعوة الى الدين .

والنتائج هي اتحاد الحكومات الاسلامية ، ان سبب النهضة التي

<sup>(</sup>۱) المنار مجلد ۱۰ - ۱۹۰۷ م ۰

تجمع الأسباب كلها هو تعميم التربية العملية والتعليم الصحيح من الوجهة الدينية الجامعة لمصالح المعاش والمعاد . واكبر عقبة في سعبيل ذلك هو ندرة الرجال القادرين على التعليم الذي نريده والتربية التي نبتغيها .

#### ( 🏲 )

كذلك فقد نقل السيد رشيد رضا كلمات كثيرة من العروة الوثقى الى المنار في مناسبات مختلفة محددا هذه الدعوات الحارة ومن ذلك ما نقله في المجلد الثاني من فهم صاحبي العروة للاسلام وذلك قوله:

الديانة الاسلامية وضع اساسها على طلب الغلب والشوكة ، ورفض كل قانون يخالف شريعتها ونبذ كل سلطة لا يكون القائم بها صاحب الولاية على تنفيذ أحكامها ، فالناظر في أصول هذه الديانة ومن يقرأ ســـورة من كتابها المنزل يحكم حكما لا ريب فيه بأن المعتقدين بها لابد أن يكونوا أول ملة حربية في العالم وأن يسبقوا جميع الملل الى اختراع آلات المقاتلة واتقسان العلوم العسكرية والتبحر فيما يلزمها من الفنون كالطبيعة والكيمياء وجسر الأثقال والهندسة وغيرها ومنتأمل في آية ( وأعدوا لهم ما اسستطعتم من توة) أيقن أن من صبغ بهذا الدين فقد صبغ بحب الغلب وطلب كل وسيلة أنى ما يسمل لها سبيلها والسعى اليها بقدر الطاقة البشرية فضلا عن الاعتصام بالمنعة والامتناع من تغلب غيره عليه ومن لاحظ ان الشرع الاسلامي حرم المراهنة الا في السباق والرماية انكشف له مقدار رغبة الشارع في معرفة الفنون العسكرية والتمرن عليها . ولكن مع كل ذلك تأخذه الدهشة من أحوال المسلمين المتمسكين بهذا الدين لهذه الأوقات اذ يراهم يتهاونون بالقوة ويتساهلون في طلب لوازمها وليست لهم عناية في ننون القتال ولا في اختراع الآلات حتى فاقتهم الأمم سواهم فما كان اول واجب عليهم واضطروا لتقليدها فيما يحتاجون اليه من تلك الفنون والآلات .

( مقدمة الجزء الثاني من العروة الوثقي )

# البابالثابي

## مجلة المنار: محمد رشيد رضا

مدخل : عرض عام لخطة المنار واهدافها •

الفصل الأول: من نشأة المنار الى وفاة الأستاذ الامام •

الفصل الأول: من نشأة المنار الى وفاة الاستاذ الامام •

الفصل الثالث: الى سقوط الخلافة الاسلامية .

الفصل الرابع: المنار الى وفاة الشيخ رشيد .

### مدخ\_\_\_ل

#### عرض عام لخطة المنار واهدافها

صدرت من ٢٢ شوال ١٣١٥ ه الموافق ١٨٩٨ ، واستمرت الى ٣٠ محرم ١٩٥١ الموافق مايو ١٩٣٥ ( ٣٤ مجلدا ) خلال ثلاثة وثلاثين عاما ، اصدرها السيد محمد رشيد رضا فى القاهرة وظل يصدرها الى حين وفاته ( فى نفس العام ) وقد نوه على صدر صفحتها الأولى أنها « مجلة شهرية تبحث فى فلسفة الدين وشئون الاجتماع والعمران » ) .

وقد كشيفت منذ عددها الأول عن هدفها الذي يتمثل في المناصر الآتية:

- \_ الاصلاح الديني والاجتماعي لأمتنا الاسلامية .
- ــ اتفاق الاسلام مع العلم والعقل ومواقفه لمصالح البشر في كل قطر وكل عصر .
- ابطال ما يورد من الشبهات عليه وتنفيذ ما يعـزى من الخرافات اليــه .
  - الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

وفى البدء طبع الف وخمسمائة نسخة من كل عدد ارسلت الى البسلاد المصرية والسودانية وكانت لا تلقى رواجا فى أول الأمر ، حتى كانت السنة الخامسة للمنسار ١٩٠٢/١٣٢٠ مبدأ رواجه وسعة انتشاره ، وقد بدا عنى هيئة جريدة أسبوعية ذات ثمان صفحات كبيرة كانت تحمل برقيات الأسبوع وبعض الأخبار ثم وضع فى شكله المجلد (الحجم ٧٠ فى مائة المعروف الآن) فى السنة الثانية وأعيسد طبع السنة الأولى وفق هذا الحجم الذى استمرت عليه المجلة الى نهايتها .

يقول: وما زاد المستركون عن ١/٠ الألف الا قليلا ، وما كان انتقاص عملى منتقصا شيئا من أمالى ولا زهد آلامه فى المنار باعثا على جعله طماما للنار بل كنت أحرص عليه حاسبا أن الناس سيعودون اليه ، وقد عاد الناس فعلا وبدءوا يطلبون مجموعات السنين الماضية .

قال السيد رشيد رضا في المتتاحية العدد الأول:

فأنشأت هذه الجريدة اجابة لرغبة من تنبهت نفوسهم لاصلاح الخلل ومشايعة للساعين في مداواة العلل ، الذين أرشدتهم تعاليم الدين وهداهم النظر في الآيات الكونية . فتكون الجريدة وصل بينهم وبين الأمة تبعث بارشادهم روح الهمة في أفرادها ، وتحيى ميت العبرة في نفوس أحادهم ، ان غرضها الأول الحث على تربية البنات والبنين والترغيب في تحصيل العلوم والفنون واصلاح كتب العلم وطريقة التعلم والتنشيط في مجاراة الأمم المتمدنة في الأعمال النافعة ، وشرح الدخائل التي مازجت عقائد الأمة والتي أفسدت الكثير من عوائدها والتعاليم الخادعة التي ألبست الغي بالرشاد والتأويلات الباطلة التي شسبهت الحق بالباطل حتى صار الجبر توحيدا وأنظار الأسباب ايمانا وترك الأعمال المقيدة توكلا ، ومعرفة الحقائق كفرا والحادا .

ويقول: اقتبسنا أسسلوب الاجمال قبل التفصيل ، وقرع الاذهان بالخطابيات الصادعة عن القرآن الكريم ، فافتتاحيات المنار زواخر منبهسة وبينات في الاصلاح مجملة ترشد المسلمين الى النظر في سوء حالهم وتندرهم الخطر المهدد لهم في اشتغالهم وتذكرهم بما فقدوا من سيادة الدنيا وهداية الدين وما اضاعوا من مجد آبائهم الأولين » ،

#### ( صاحب المنار ))

ولابد لمعرفة آفاق مجلة المنار من التعرف على صاحبها السيد محمد رشيد رضا: ذلك الشاب الذى ولد فى بلدة القلمون (طرابلس الشام) الذى تعرف على الدعوة الاسلامية من خلال المدرسة السلفية المبثوثة فى الشام من أمثال الشيخ حسين الجسر ، هذه المدرسة التى تعرفت الى جمال الدين الافغانى ومحمد عبده والى كتاباتهما فى مجلة العروة الوثقى التى كانا يصدرانها فى باريس فى مطالع القرن الثالث عشر الهجرى وقد قرا رشيد رضا فصول ( العروة الوثقى ) وتأثر بها وحاول الاتصال بالسيد جمال الدين الافغانى خلال اقامته فى استانبول ، غلما سبق القدر بوفاته أتجه الى الاتصال بالشيخ محمد عبده فى نفس العام ١٣١٥ ه/١٨٩٧ م فى القاهرة ولم يلبث أن عرض وجهة نظره فى اصدار مجلة اسلامية على الشيخ الامام فأصدرها متوجهة فى العام الثاني فى شهوال ١٣١٥ ه الموافق ١٨٩٨ م أه

وبذلك ارتبطت الدعوة الاسلامية بين ( الشام ومصر ) على هدف واحد ، ومن خلال هذه المدرسة ظهر عديد من الدعاة أمثال عبد الرحمن الكواكبي ، والرافعي ، و ( الزهراوي ) صاحب مجلة الحضارة وظاهر الجزائري .

وقد امتدت حياة الشيخ رشيد رضا مع مجلة المنار الى نهاية المطافة خصبة عامرة بالعمل الاسلامي ، عن طريق الصحافة الاسلامية ونشات في خلال هذه المرحلة المجلات الاسلامية التي سارت على نفس الطريق ،

#### ريادة المنار الصحافة الاسلامية

وكانت المنار رائدة حمّا في رسم الطريق الصحيح للصحافة الاسلامية من حيث عنايتها بالجوانب المختلفة :

أولا: دراسة العقيدة الاسلامية: في مجال تفسير القرآن والسنة والفقه والفتاوي .

ثانيا: دراسة أحوال المسلمين في العالم الاسلامي كله وخاصة البلاد الاسلامية في معركتها المواجه للاستعمار.

ثالثا : ظهور حزب الاصلاح الاسلامى الذى قاده الشيخ محمد عبده ومضى فيه رشيد رضا وتلاميذ الامام ، وتبلور مفهوم واضح للاسلام من خلال الفهم المنبعث من المنابع الاصيلة .

رابعا: متابعة أحوال ونشاط الجمعيات الاسلامية في مصر وتونس والعالم الاسلامي .

خامسا: دراسة المجتمع الاسلامى واحوال المراة واصلاح المحاكم الشرعية ومختلف ما يتصل بالقمار والخمر والزنا والترف والفساد الاجتماعى حملة .

سادسا: التربية الاسلامية واصلاح التعليم والجامع الأزهر وشئونه سابعا: مواجهة التحديات والأخطار المنبعثة من الدعوات الهدامة كالبهائية والقاديانية والرد على كتابات الغربيين من خصوم الاسلام .

ثامنا: المؤلفات الاسلامية والتراث المجدد . وقد عنيت المنار بتقديم عرض للمؤلفات الاسسلامية الحديثة وما يتجدد من كتب التراث التي كان للمنار وللشيخ محمد عبده دور كبير في احيائه ...

تاسعا: (الاهتمام باللغة العربية) التعرض للأدب والشعر والبلاغة وننون الأدب المختلفة ونشر قصائد الشعر الجيد .

عاشرا: التعرض لوجهة نظر الصحاعة الاسسلامية من المجللات والصحف اليومية وخاصة ما يتصل بصحف الحزب الوطنى وغيرها .

#### رسسالة المسار

ولم تتوقف المنار عن التعريف برسالتها فأشار محررها الى ما امتازت به جريدة المنار بالتنويه المتواصل [ بأن الاسلام جاء بتعاليم كافيه لعروج الأمم الى سماء السيادة العليا وبلوغها مراتب السعادة القصوى لانهسا أبطلت جميع الاعتقادات التى تحول بين الانسان وبين كماله ، ان أمة هذه قواعد دينها لا يصلح حالها الا بالتمسك بها وما كنا ممن يسند الى الاسلام ما ليس فيه فان الدين نفسه يحظر علينا هذا ، كيف وقد اعترف للاسلام بمزاياه الشريف ت الناظرين في التاريخ والباحثين في الملل والشرائع بالانصاف من غير المسلمين حتى ان ذلك ليفيض من أنابيب أقلامهم فيما يكتبون ] م ا /

ويتول: انشانا المنار من أجل الاصلاح الدينى والاجتماعى لامتنا الاسلامية وبيان اتفاق الاسلام مع العلم والعقل ومواقفه لصالح البشر فى كل قطر وابطال ما يورد من الشبهات عليه وتفنيد ما يعزى من الخرافات الده.

ويتول: « اننى لم أنشىء المنار ابتغاء ثروة أتأملها ولا رتبة من أمير أو سلطان أعمل بها ولا جاه عند العامة أو الخاصة أباهى بها الأقران بل لأية فرض من الفروض ، يرجى النفع من اقامته وتأثم الأمة كلها بتركه فلم أكن أبالى بشىء الا قول الحق والدعوة الى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فكنت اذا أصبت هذا بحسن عملى واجتهادى فسيان رضى الناس أم سخطوا ، قبلوا المنار أم رفضوا » .

## الفصل الاول

## من نشأة المنار الى وفاة الأستاذ الامام

## المجلد الأول ( ١٣١٥ هـ ١٨٩٨ م )

تمثل المنار في هـذه المرحلة نموذجا من الصحافة الاسلامية المرتبطة بمنهج الأستاذ الامام وتحركاته وصداقاته ووجهة نظره في مختلف القضايا وخاصة بالنسبة للحركة الوطنيـة والقصر والنفـوذ الانجليزي وخطتـه في العمـل في سبيل انشـاء حزب الاصـلاح الاسلامي ، وقد أثـار السيد رضا الى أهداف المنار في العدد الأول على هذا النحو:

- ١ الحث على تربية البنات والبنين .
- ٢ الرغبة في تحصيل العلوم والفنون .
- ٣ التنشيط في مجاراة الأمم المتمدنة في العلوم النافعة .
  - ٤ طروق أبواب الكسب والاقتصاد .
- ٥ ــ شرح الدخائل التى مازجت عقائد الأمة والأخلق الرديئة انتى أفسدت كثيرا من عوائدها والتعاليم الخادعة التى ليست ألفى بالرشد والتأويلات الباطلة التى شبهت الحق بالباطل .

وكان رشيد رضا يكرر دائما عبارته: ان الصحيفة الناجحة لا تكون كذلك الا « اذا جاءت بمشرب جديد » ، وقد اعترف صاحب هذا الراى بأنه جاء ببيان الأمراض الاجتماعية التى طرات على الأمة الاسسلمية والشرق كله والبحث في أسبابها وعلاجها ، والأخطار التى تتهدد الشرق كله والمسلمين فيه والاعتصام بالدين القويم ، والاعتصام بحبل الخلافة ، وعلم العلماء ، وتأليف الشركات المالية ، وتعميم المدارس للبنين والبنات وطبع المؤلفات النافعة وانشاء المنتديات العلمية ، كما أشار الى مضرة وطبع المؤلفات النافعة وانشاء المنتديات العلمية ، كما أشار الى مضرة مذهب التصوف ، من الافراط في الزهادة وترك العمل للدنيا ، وان شدة زهادتهم في الدنيا كانت سببا لزهادة المسلمين في الدنيا والآخرة . وكان سببا في تزايد النزعات الوثنية في المسلمين بسببهم ( م 1 — ١٨٩٨ ) .

Mary Mary Mary Mary

#### المجلد الثاني ( ١٣١٦ - ١٨٩٩ )

وفى العام الثانى تابع الشيخ رشيد رضا دعوته على نفس الأهداف التي رسمها في العام الأول .

وكان أبرز أحداث العام مظالم هولندا فى جاوه والحديث عن الاسلام فى البرازيل واليابان ومستقبل الاسلام فى الصين ومراكش والهند ، ومقدونيا والمسلمون فى روسيا .

وكان من أهم ما أولته اهتمامها ثورة الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية في اصلاح المحاكم الشرعية ، وتأييد كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين ، والحديث عن الجامعة الاسلامية وتاريخها .

وقد أشار صاحب المنار الى أهداف المنار مجددا وعرضها في أربعة عناصر:

ا ـ تبين البدع التي مازجت العقائد والمفاسد التي عرضت للسجايا والعوائد .

٢ — وتهدى لعلاج هده الأمراض الروحية والأدواء الاجتماعية بكشف الحجاب عن وجوه التربية النافعة وتسهيل سبل التعاليم الناجعة .

٣ - وتختار من الآثار العلمية والأدبية والنسوادر الفكاهية ما ترتاح له النفوس وتنجلى على نزاهة الهموم والبؤوس.

إلى المحال الأخبار وحوادث الأقطار والأمصار فنذكر منها الهم ما يعين ، سائقين منهج المؤرخ العادل من غير طعن ولا تحامل .

فالخدمة الصحيحة للدولة والأمة انما تكون بتبين الرشد من الغى وتمييز الخطأ من الصواب والتزييل من النافع والضار .

#### المجلد الثالث ( ۱۳۱۷ ــ ۱۹۰۰ )

واصلت المنسار مهمتها بحماس وايمان شديدين ، في مختلف المجالات وأولت اهتمامها للتربية فأفردت لها باب واسعا تحدثت فيه عن تربية الاستقلال ومضار القهر والالزام ، وتحدثت عن التربية وعلم الأخلاق وعن التعليم في الأزهر وعن الجمعيات الاسلامية التي بدأت تنمو في مصر وخاصة الجمعية الخيرية الاسلامية ، وقد بدأت المنسار مواجهة الدعوات

الهدامة وخاصة البهائية ، كما جاء رد الشيخ محمد عبده على اتهامات هانوتو .

وفى هدذا العدام جرى العنو عن محمود سامى البارودى ، وتوفى عثمان باشا الغازى وظهرت الدعوة السنوسية وتحدثت عنها المنار .

وقد وضعت المنار على صدرها رمزا متمثلا في الحديث الشريف : « ان للاسلام صدوى ومنارا كمنار الطريق » .

وفى مجال الاصلاح الاسلامى تحدثت المنار عن دعوة الشيخ محصد عبده ومطالبه بوضع تقرير يشخص من أمراض الأمة الاسلامية كلها ويصف دواءه ، وقد وعد الاسستاذ بتأليف كتاب خاص فى هدذا الغرض يسميه « الاسسلام والمسلمون » ونم تزل عوائد الزمان وصوارف البيئة والمكان تحول دون الشروع فيه ، كما اقترح السيد رشيد رضا عليه تأليف تفسير على الوجه الذى يقرأه فى الازهر يبين فيه أمراض الأمم الروحيسة والاجتماعية ويرشده الى علاجها .

ومن أبرز معالم هذا العام بدأ نشر تفسير الشيخ محمد عبده الذي كان يقرأه في الرواق العباسي بالأزهر مع مقدمة تمهيدية له .

وقد كان من أبرز أبحاثها في هذا المجلد ما كتبه تحت عنوان : اعادة مجد الاسلام : تساعلت نيه كيف يعود للاسلام مجده .

#### المجلد الرابع (١٣١٨ هـ ١٩٠١ م)

في العام الرابع للمنار واصلت المجلة رسالتها على النحو الذي رسمته منذ اعدادها الأولى وكان الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية في هدذا العام بارز الاثر في حركة الاصلاح الاسلامي ومضى رشيد رضا على اهتمامه بالدولة العثمانية ونقدها نقدا خفيفا متصلا دون أن يكشم خصومته لها أو ولائه للاتحاديين الذين كان لهم في القامة تجمع يراسه السيد رفيق العظم ، ومضى في مهادنته للورد كرومر وفي نشر دروس التفسير التي يلقيها الامام في الرواق العباسي ، وفي متابعة تامة للبدع والخرافات والتقاليسد ومهاجمتها وفي العناية بالجماعات الاسلامية ، وقد اهتم المنار بالرد على مشروع التعليم باللغة العاميسة الي عرضمة القاضي ويلمور والذي شعف المسحافة طويلا .

وفي هذا العام بدأت الحديث عن الصهيونية (يناير ١٩٠٢) حيث تكشفت بعض الوثائق عن انجمعية الصهيونية في أوربا ومساعيها في اعادة السلطة والملك الى شعب اسرائيل وعرف أن هذه الجمعية بدأت منذ عام ١٨٩٧ حيث عقد مؤتمر بال ، كما نشرت في هذا العام فصول الكواكبي التي هاجم فيها السلطان عبد الحميد ، والتي لم تلبث أن توقفت عندما أجرى الخديوي الصلح مع السلطان في سبتمبر عام ١٩٠١ ، وفي هذا العام أيضا توالت مؤلفات محمد طلعت حرب ومحمد غريد وجدي في الرد على أيضا توالت مؤلفات محمد طلعت حرب ومحمد غريد وجدي في الرد على قاسم أمين ووقف المنار في صف قاسم أمين وأنشأ الزهراوي كتابه عن الفقه والتصوف ، وفي هذا العام أيضا نشرت رسالة القس اسحق طيلر الضافية عن الاسلام في انجلترا (ابريل ١٨٨٨) .

وقال السيد رشيد رضا في ختام العام: قبلة المنار الاصلاح الديني واقامة القرآن ومذهب السنة وسيرة السلف الصالحين والأئمة المجتهدين وهو خصم ألد لجميع البدع والخرافات والتقاليد والعادات التي التصسقت بالدين وفي يقينه أن الشرق لا يصلح الا بصلاح المسلمين وان المسلمين لا يصلحون الا بالرجوع الى سيرة السلف الصالح في دينهم من غيير زيادة أو نقصان ومجاراة الأمم الحية في دنياهم وأخذهم بجميع غنونها وعلومها وصنائعها ، غالاصلاح الديني هو الذي ينفخ منهم روح الاتحاد الاجتماعي .

وركز على « فريض الدعوة الى الحق والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وأن يوفق أمراعنا وحكامنا للبذل والامداد واصلاح حال البلاد وعلماءنا للهدى والرشاد وأغنياءنا للبذل والامداد وأن يوفق الوالدين لتربية الأولاد وتنفخ في الجميع روح الاجتماع والاتحاد .

### المجلد الخامس ( ١٣٢٠ هـ - ١٩٠٢ م )

واصلت المنسلمين الكبرى: قضية ضعف المسلمين وأسبابه ، والاصلاح الاسلامى وعرضت لأمراء المسلمين واهمالهم الدين وأولت اهتمامها بالتربية الاسلامية وكشفت عيوب التعليم العصرى وفساده وحاولت أن تتحدث عن بديل له تقدمه الجمعية الخيرية الاسسلامية ، ولم تتوقف عن الحديث عن اصلاح التعليم في الازهر ، وعارضت أغكار الصوفية وما يتعلق بالجن والخوارق والشيفاعة والقطب والسكرامات ، وهاجمت الفلسفة الالهيسة والمفاهيم

العتلية المنحرفة التي جاء بها الاعتزال والكلام ، ودافعت عن مفهوم السنة الجامعة الصحيحة ، كما عرضت لمقارنات الأديان في باب متصل عن شبهات المسيحيين وحجج الاسسلام ، كما تناولت الرد على الكتاب الغربيين الذين يهاجمون الاسلام وكشفت في فصول متعددة فضل المسلمين على الحضارة .

وكان أبرز موضوعاتها الردعلى الاحتفال بتذكار مرور مائة سنة على محمد على باشا منشرت مصلا مطولا ( بدون توقيع وأن عرف أن كاتبه هو الشيخ محمد عبده ) قال : محمد على لم يؤسس دينا ولم يكن امام مذهب في دين ، وانما أسس ملكا عضودا بسفك الدماء والقوة والحروب . ان تأسيس محمد على حكومة في بلاد مصر كانت مقدمة لدخول الأجانب فيها واحتلالها اياها . فان محاربة الدولة العثمانية كانت مصدرا لاظهار ضعفها للبرية ، ومحاربة الوهابيين وخضد شوكتها وابطال امتداد دعوتهم . كانت دولة محمد على دولة ظالمة منذ أسست الى أن تولى الأوربيون السيطرة عليها فكان الظلم مصدرا لزوالها وقد زالت دولة المماليك الطالمة الغاشمة . هذا النظام كان مقدمة وتمهيدا لدخول مدنية أوربا الى أوربا ونشر مدنيتهم والقاء سيطرتهم عليها بالاحتالل الانجليزى والخروج على الدولة العثمانية ومحاربتها وقهرها واظهار ضعفها . والخواص يعلمون أن الوهابيين كانوا قائمين باصلاح اسلامي لو تم لعاد للاسلام مجده الأول والذين وسوسوا لمحمد على بمحاربتهم هم الأوربيون الذين ينظرون الى غايات الأمور وعواقبها ، أما ما شاع في بلاد الشام والحجاز أن الوهابيين خارجون عن السنة وملحقون بأهل البدعة فسبب بعض المصنفات التي لفقها العلماء الرسميون المضانون للحكام ، وقد كتب أربعة من الأعلام مقالات في أول العام الهجري ١٣٢٠ عن مستقبل الاسلام: فريد وجدى ، رشيد رضا ، محمد عبده ، أحمد توفيق البكرى ، ودخلت المنار في هــذا العام في مساجلات مع صاحب الجاسعة ، مع الكاتب الفرنسي رينان ، مع هانوتو .

وفى هذا المجلد تناول صاحب المنار الترجمــة للكواكبى ومحمد على الكبير .

# المجلد السادس ( ۱۳۲۱ هـ – ۱۹۰۳ م )

وفى العام السادس كانت أبرز الأحداث زيارة الشيخ محمد عبده الأوربا والجزائر وتونس ونصيحته لأهلها كما توغلت الأبحاث في كشف حلقات التغريب والغزو الثقافي في ميادين ثلاثة:

أولا: دراسات عن بولس وتغييره دين المسيحية نقل عن كتاب الأناجيل للفيلسوف تولستوى ، وعن النصرانية وزلزالها في أوربا .

ثانيا: بحوث في نقد التوراة .

ثالثا: بحوث عن البهائية والبابية بفارس .

رابعا: الماسونية واليهود .

كما اتسعت الأبحاث حول صلة العرب بالدولة العثمانية : والعرب والخلافة وسكك حديد الحجاز والخلافة والسلطان والعرب والدولة .

كمابدأ رشيد رضا في التنبه الى ما في روايات جرجى زيدان من أخطار ونقد روايتي فتاة غسان وفتح الأندلس .

وقد أشار السيد رشيد رضا في افتتاحية العام الى ما أسماه: انتقال من طور الحذر والسابات الى طور الحيرة والشابات والحيرة والشاب خير من خدر الحواس وفقد الاحساس لأنها من علامات الحياة . فقد ذهب قوم الى أن وقاية المسلمين من الخطار انما تكون بالاعتماد على الأمراء والسلاطين والاستماتة في الخضاوع لهم وتقديس سلطتهم وملوكنا وان جاروا هم القابضون على بقايا ما عندنا من القوة التي تطامح بها تلك القوى . وذهب آخرون الى أن الملوك والأمراء قد استبدوا بسياسة الأمة بدون مشاورتها قرونا طويلة ، فما كان منهم الا أن أوقعوها في ها الضعف والهوان والفقر والخزلان والجهل بأمر الدنيا والدين ، وواجب على الأمة مقاومة استبدادهم ، ومقاومة استعبادهم والزامهم المشاورة في الأمر وتقييد السلطة في الحكم ( والمعتقد أن هذا الكلام موجه الى الدولة العقمانية ) .

يتول وقد أنشىء المنار لمساعدة العقلاء على السعى في تكوين الأمة عن طريق التربية الملية والتعليم النافع وقد ركزنا الحث على التربية والتعليم ويجب على العلماء والكتاب أن يوجهوا عنايتهم الى تكوين الأمة ويجتهدوا

فى ذلك قولا وعملا . لهذا كان الاصلاح الدينى شرطا فى الاصلاح الدنى أو شرطا منه فى وضع الاسلام ، ومن متدمات الاصلاح احياء اللغسة اذ لا أمة بدون لغة حية ومنها ازالة حجب الغرور عن حقادات الأمور ، ويقول : ان المنار قد جاء بمشرب جديد يستعذبه الأقلون ويمجه الكثيرون ، أولئك هم أسرى التقليد .

#### المجلد السابع ( ١٣٢٢ هـ - ١٩٠٤ م )

والى المنار اهتمامه بأخبار العسالم الاسلامى واتسع بريده فى عرض قضايا المسلمين فى أجزاء كثيرة من العالم فضلا عن أخبسار بلاد العرب ونجد والسودان والدولة العثمانية ، فان هناك رسائل متصلة عن مراكش وسيراليون وفارس وزنجبار والهند وفارس والعراق والحرب الروسية اليابانية والقوقاز واليمن .

ووالت اهتمامها بالدعوات الهدامة فقدمت أبحاثا مطولة عن البابيسة في فارس وكشفت شبهات التبشير فعرضت لكتاب (تنوير الأفهام في مصادر الاسلام) وتحدثت عن الاصلاح في فارس . وعن الامتيازات الإجنبية والأسطول الثانى وعن الدروز وعقيدتهم وعن شريف مكة وعن فرنسا والأزهر حيث نقلت مقالا كتبه أحد الفرنسيين وردت عليه وأولت اهتمالها بالدولة العثمانيسة كما ركزت على الاصلاح الاسلامي وخاصة في مصر وفي شأن التعليم والتربية الاسلامية وشئون الأزهر والقضاء الشرعى ولم تتوقف عن معارضة مفاهيم الطرق الصوفية ، ومفاهيم أهل السكلام في نفس الوقت في محاولة لتقديم مفهوم أهل السنة والجماعة صحيحا .

وتحدثت المنار عن علماء العصر ، والدين والسياسة .

وتحدثت عن أحداث نجد وانتصار ابن السعود على ابن الرشيد ، واعلان عبد العزيز آل سعود الولاء لدولة السلطان عبد الحميد الثانى ، ودعوته لاتراره على امارة نجد الموروثة له وألا تقبل الدولة العلية فى بلاد العرب ما يزعزع ثقتهم فيها واذا وثق بها أهل نجد سهل عليها حل عقدة اليمن كذا عقدة الكويت ، وقد وضح اهتمام المنسار بانتصار ابن سسعود وتأييده له ودعوة الخليفة لقبول ولايته ، كما أولت اهتمامها بالفتساوى ، فقدمت الردود التى كتبهسا الشيخ محسد عبده عن الأسئلة الباريسية والزنجبارية والهندية ، وكانت الفتوى الترنسغالية فى حل ذبيحة النصارى

في تلك البلاد ، وحل لبس القلنسوة الافرنجية لحاجة أو ضرورة ، وكيف تحل صلاة الشسافعي خلف الحنفي ، وعرض لتراجم المتوفيين في هسذه الفترة والقضايا المشارة حول الشخصيات البارزة أمثال قضية على يوسف ، واستعراض عباس لجيش الاحتلال والى جواره كرومر ، واقتراض سلطان مراكش من فرنسا واقامة جوقة من المطربين والمطربات ، كما أشار الى الوفاق الودى الذي عقد بين بريطانيا وفرنسا وقال ان الوفاق قضى فيه على مصر بسوء سياسة الأمراء الحاكمين الذين استبدوا في الأمة وأذلوها حتى فقدت الاستقلال الشخصى والقومي ثم سلطوا عليها أوربا واعطوها من الامتيازات ، وعرض المنار لعديد من الكتب الاسلامية الجديدة وكتب التراث والصحف وكشف أخطاء جرجى زيدان في كتابه ( تاريخ التمدن الاسلامي ) وكشف عن اهتمام شاهين مكاريوس بكتابه تاريخ اليهود وتاريخ اللسونية العميلة ، ومما يذكر أن جرجى زيدان لم يلبث أن كتب عن الماسونية الماسونية العميلة ، وتحدثت المنار عن نمو الجمعية الخيرية حيث بلغت ايراداتها أيضا وانفق على التعليم ٢٥٠١ جنيها ، واعانة الفقراء ٣٧٣ جنيها .

وفي فاتحة المنسار اشار السيد رشيد رضا أنه أنشىء لخدمة الأمة والدفاع عن الملة . وقال : انتشر المنار في جميع الأقطار ولا يزال انتشاره في نمو مستمر من غير سعى ولا دعوة تذكر وبدا لنا من الناس ما علمنا به علم تجربة واختيار أنه لا ينبغى أن يوثق بكلام أحد في أمور الجد والأعمال العامة التي لاحظ فيها أهواء الأفراد الا من شهدت له الأعمال والأخسلاق بالاختبار الصحيح وقليل ما هم . وقال : ان من يريد أن يحترم دين الله وعيال الله أن لا يعتمد في نجاح عمله الا على تحرى الحق والخير والمسلم بحاجة الامة الى خدمته .

ترجم صاحب المنار في هذا المجلد لثلاثة : على يوسف ، ومحمد شماكر ، وحسين الجسر .

# المجلد الثامن ( ١٣٢٣ هـ - ١٩٠٥ م )

واصل المنسار رسالته فى تحرير العقيسدة الاسلامية من التحريف وذلك بكشسسف الفرق المنحرفة أمثال البابية والبهائية ومعارضة البدع التى تقوم بها الطرق الصوفية وخاصة فيما يتعلق بالتسأويل والخرافات

وتحدث عن مشايخ الطرق ، وعلماء الرسوم ومذهب السلف ، كما تحدث عن ذم الخوض في علم الكلام ، كما أولى اهتمامه بالتعليم الاسلامي ، وتعليم اللغسات .

وكتب عددا من الفصول عن كشف زيف دعاوى التبشير المسيحى في مواجهة مفاهيم الاسلام وتصدى الدكتور مجمد توفيق صدقى لمقارنات الاديان في فصول تحت عنوان ( الدين في نظر العقل الصحيح ) وتداول ، كشاهدا من الكتاب المقدس على تناقضه واختلافه ( ص ٧٤٣ ) كما عرض للشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية بمناسبة كتاب على بك أبو الفتوح الذى قال ما أجدر الحكومات الاسلامية باستنباط قوانينها وأحكامها من الشريعة مع اختيار القول الأكبر مناسبة للزمان والمكان واشسار الى كتاب الخراج للامام أبى يوسف المتوفى عام ١٨٢ ، ومن أكبر أحداث هذا العام وفاة الشيخ محمد عبده ( مايو ١٩٠٥ ) وكان هذا الحدث هاما بالنسبة للمنسار التي قدمت أبحاث متعددة عن الشيخ المفتى الذي كان قد استقال تبسل وقت قريب من المجلس الأعلى للأزهر بعد ( يأسه من الاصلاح وادخال العلوم الحديثة ) ، وذكرت الصحف أن النفوذين الفرنسي والانجليزي يعاديان الامام في الاصلاح ، وكان الشيخ محمد عبده قد حاول اصسلاح التعليم في الأزهر وقد قرأ فيه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز كما قرأ شرح التلخيص للشيخ البرتوقي . وقد أشار المنار النار ا

- 1 التفسير والأستاذ الامام .
- ٢ ـ الامام والثورة العرابية .
- ٣ جمعية احياء العلوم العربية التي أنشأها الشيخ محمد عبده .
  - } \_ الانجليز والشيخ محمد عبده .

واهتم المنار في هذا العام بانتشار الدعوة الاسلامية في العالم وخاصة في الصين واليابان .

واهتم بمذهب السلف ورد على أخطاء الفرق وتحدث عن علم الكلام ، وتحدث عن أعداء الامام في الأزهر كالشيخ عليش ، وغيرهم ممن أسماهم المنار علماء الرسوم ، كما عرضت لعدد من المؤلفات الجديدة .

ترجم صاحب المنار في هددا المجلد للشيخ محمد عبده ، وعلى أبو المتوح .

وفي افتتاحية المجلد الثامن يتحدث الشيخ رشيد رضا حيث قال:

انه ما وقع تغيير الا بدعوة ، وان دعاة الخير والاصلاح في كل أمة كانوا ممتوتين من أصحاب السلطة مضطهدين من رؤساء الأمة ، أولئك الذين حبس خيارهم مثل الامام أبى حنيفة حتى مات في السجن وجلدوا الامام مالكا والزموه بيته حتى ترك الجمعة والجماعة واضطروا الامام الشافعي الى الفرار من بغداد خوفا على دينه أو نفسه ووطئوا الامام أحمد بالنعال وما زالوا من تلك العصور يفتنون أهل العلم والتقوى حتى تم لهم بطول الزمان افساد الدين والدنيا .

وقال: أن انتقال الأمم من حال الى حال لا يكون من الرؤساء المترفين ولا يأتى باختيار الأمراء والسلاطين ، وانما يكون بتغيير أفراد الأملة من الأفكار والعقائد والأخلاق والسجايا .

فاذا غير المسلمون ما بأنفسهم بالتدريج يغير الله ما كان بهم من عرة العلم والقوة وسيادة العدل والفضيلة ولن يغير ما هم الآن فيه الا بعد الرجوع الى ما كانوا عليه وشرطه قلع جراثيم التقليد واجتثاث شهرة التعصب للمذاهب وأساسه جمع كلمة الأمة وتحقيق معنى الوحدة ولا يصلح آخر هذه الأمة الا بما صلح به أولها كما قال الامام مالك بن أنس صلح أول هذه الأمة بهدى كتاب الله وسنة نبيه ، وهداهم ذلك الى كل اصدح صورى ومعنوى .

قطع الآمال من السياسة والسياسيين وترك الاتصال بالرؤساء والحاكمين والانخداع لانصارهم وأشياعهم لئلا يصرفوكم عن الجد باصلاح النفس الى الهزل بارضاء الحس فانهم طلاب مال وجاه وطلاب رتبة ووسام وأصحاب أوهام .

ادعوكم الى حقيقة الاسلام والتأليف بين المسلمين .

وأشار الى ما كان تبل صدور المنار من حيث كانت الصحف تطعن في القرآن وتشنع على شريعة الاسلام ، ولم توجد فيها صحيفة اسلامية ترد شبهات الطاعنين وتؤيد العقائد بالحجج وتبين حكم الأحكام وانطباقها على مصالح البشر في كل زمان ومكان حتى اذا أنشىء المنار نقم منه المتجرون بالدين ونقده المبتدعون وهاج عليه أصحاب المذاهب المبغضون لانه يقول الوهابية السلفية والأشاعرة والماتريدين والشيعة والاباضية كلهم

مسلمون وانه يجب عليهم تحكيم الكتاب والسنة فيما هم فيه مختلفون ان الدين من حاجات البشر الطبيعية وقوة من أعظم قواتهم المعنوية . ان الاعتقاد في الأمة قوة لا تغالب .

وأشار الى ما ذكرته المؤيد عن المنار: أمضى سنوات هده المحلة مثابرا على الخدمة الملية الصحيحة محاربا البدع المضللة ، يبارز المبتدعين غير هياب ويعتمد في أبحاثه غالبا على الحق الغالب من مفاهيم السنة والكتاب ، ولذلك كان كلامه مرا على اذواق الذين يخلطون الدين بفسيره ويظنون أو يزعمون أنهم أئمة أهله .

# الفصل الشاني

#### المنسار: الى الحرب العالمية الأولى

بعد وفاة الأستاذ الامام مضى المنسار في طريقه حاملا لواء رسالة الإصلاح كما بداها الشيخ محمد عبده وعلى هدى من الخطة الجامعة بينه وبين جمال الدين الأفغانى ، وقد صمد السيد رشيد في هذا المجال صمودا قويا وواصل اتمام التفسير والفتوى ومواجهسة احداث العسائم الاسلامي وتضاياه والكثيف عن سموم التبشير والتغريب والغزو الثقسافي على نحو قوى ، وحاول الاستفادة من الدولة العثمانية لتحقيق هدفه في بناء مدرسة الارشاد وتخريج الدعاة بعد سقوط السلطان عبد الحميد وقيام الاتحاديين ولكنه ما لبث أن اكتشف عداء الاتحاديين للاسلام فهاجمهم هجوما عنيفسا وقصر عمله على مصر وان ظلت اجنحته ممتدة بالدعوة والارشاد من جاوة الى المغرب في قوة واتصال .

### المجلد التاسيع ( ١٣٢٤ هـ ١٩٠٦ م )

توسيع اهتمام المنار بتصحيح العقيدة وبيان مذهب اهدل السنة والجماعة بمراجعات واسيعة مع كل الفرق والآراء ومهاجمة الطرق وتقاليدها ، والكشف عن الفوارق بين المقيدة ومناقشة الشيخ محمد بخيت عن نظرياته في الفونفراف والسكورتاه .

ومتابعة تاريخ الأستاذ الامام ونشر ما ذكره كرومر فى تقريره عام ١٩٠٥ عن حزب الشيخ محمد عبده والأمل المعقود عليه .

ويواصل رسالته في التربية الاسلامية والعناية باللغة العربية ومهاجمة الفكر الوافد والاستشراق والتبشير ، وبدع المتصوفة وفرق البابية والبهائية ويطلق عليها اسم ( الباطنية ) كما يتعرض للكتب القديمة ناقدا اياها ، ويتحدث عن الاسلام في العالم وانتشاره في اليابان والصين وموقف الفرب من العالم الاسلامي ومن الدولة العثمانية ، وقد عرض لكتاب مرجليوت عن النبي صلى الله عليه وسلم وينقد ما جاء في ههذا الكتاب ويعنى باتباع حرب الاصلاح فيهتم بتولى سعد في غلول وزيرا للمعايفة

كما نقد ادريس راغب من سروات المصريين الذى اعترض على تعليم الدين في المدارس ، والمعروف أن ادريس راغب هو رئيس المحفال الماسوني في القاهرة .

ترجم صاحب المنار في هذا المجلد : للشيخ محمد بخيت ، سعد زغلول ، أحمد خان الهندى .

\* \* \*

وقد تحدثت افتتاحية السنة التاسمعة من المنار عن أحوال المسلمين فقال :

ان المسلمين المسوا كالريش في مهب الحوادث وكالغشاء في مجرى سيول الكوارث لا رأى لخواصهم فيما يراد منهم ولا شيعور لعوامهم فيما يراد بهم ، وللأجانب في تصرف حكامنا في سياستنا ويد في تصريف أموالنا في مصلحتهم دون مصلحتنا ويد تطبع الأرواح بأخلاق وعادات تنافي آداب ملتنا وتوقع في العقول عقائد وأنكارا تقوض بناء وحدتنا ، فأي شيء بقى في أيدينا من شؤون أمتنا ، اللهم أنه يقل فينا من بقى له أذن تسمع وعين تبصر وقلب يشمعر وعقل يفكر ، ويقل في هؤلاء القليلين من له ارادة تتوجه الى عمل للأمة وثبات فيما تحاول من كشف الغمة . انه لم تستيقظ أمة من نومها ولم تبعث دولة من موتها الا بصيحة نفر من أولى الألباب وتستعفى العقول والآداب الذين يغير الله ما في نفوس أقوأمهم بما يلقيه من الحكمة في ذلاقة السنتهم ونفثات أقلامهم فيستبدلون الاعتصام بالانفصام والاتفاق بالشقاق والوحدة بالفرقة ، وبذلك يشعر الأفراد بمعنى الأمسة ويعملون بالتعاون فيكونوا أمة : (( سنة الله التي قد خلت من قبل وخسر هنالك الكافرون )) وما ( المنار ) الا صحيفة أنشئت لتأييد دعاة العلم للأمة والعمل لها سواء منهم من دعا الى الاصلاح معها ومن يدعو اليه معها ولتكثير معواد الدعاة الذين يتعلمون للأمة ويعملون للأمة ، ويحيون للأمة ويموتون في سبيل الأمة ، مهتدين بهدى كتاب الله المتين وسنة خاتم النبيين والمرسلين الذين هما ينبوع الهداية واتباعهما عنوان السعادة .

ويقول: القرآن حجة على شعوب المسلمين في هذا العصر بما أصابهم واصاب دولهم من الخسر الذي جنبسه الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ، ويأخذ الأمم والدول اياهم أخذا وبيلا (ولن يجعل الله المكافرين على المؤمنين سبيلا )) .

نعم : ان المؤمن يبتلى ويفتن ، ولكنه لا يهن ولا يحزن ، بل يصبر حتى تكون العاقبة للمتقين (( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين )) .

نعق ناعقون بأنه لا نجاة لكم الا بفناء ارادتكم في ارادة حكامهم ، ولا يتغير ما في انفسكم من أوهام وخرافات ، وصاح خطيب فقيه الوطنية أنه لا حياة لكم بالرابطة الملية لأنها معقوتة في نظر أهل المدنية الغربية الذين سادوا بترك العصبية الدينية، انهم لا بفون بدعوةالوطنية الا العصبية الجاهلية والهوى : اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا وأخذنا الأجانب من ناحية سلطتهم أخذا وبيلا فما أغنت عنا ذلة العبودية لهم مثيلا . لا سبيل اليه الا باتباع هدايته والسير على سنته في خليفته، عليكم أن تجيبوا داعى الله وتكونوا من حزب من أعطى العفو من ماله لاعلاء كلمة الله ومواساة عياله واتقى أسبباب الفتن والمحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن .

واستطرد صاحب المنار يقول: هداية القرآن: الذي دعا الى جميع الأصول التي فيها سعادة الانسان فجعل البرهان العقلى أساس العقسائد أمام بناء الآداب والأحكام على قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، وأرشد الى ما لشئون البشر الاجتماعية من السنن الثابتة أو النواميس الطبيعية، وأثبت أن الدين القيم الذي جاء به الاسلام هو اقامة سنن فطرته التي فطر عليها الأنام، فالاسلام عبارة عن اصلاح العقول بالعقائد اليقينية واصلاح النفوس بالأخلاق المرضية.

اما حزب الشيطان وأنصار الظلم والعدوان نسيقولون ان هدفه الدعوة الى هداية القرآن هى اجتهاد أقفل بابه فى هذا الزمان والداعى اليها عدو مبين لأهل الايمان . ومن هؤلاء من يلقى تبعة هلاك المسلمين وضياع الاسلام على عواتق أهل السلطة المستغلين على الأحكام ومنهم من يحيل على القضاء والقدر ومن ورائهم قوم آخرون مرقوا من الدين وأنكروا التقليد ولم يعرفوا الحق اليتين . يقولون لا رجاء للمسلمين بحياة مليسة ولا أمل باقامة حكومة اسلامية ، غاذا لم يحيوا حياة وطنية غلا حياة لهم .

الرسميون والأمراء المستبدون الا دعوة هدده الأمة الى الاهتداء بالكناب والسنة ، فلقد قاوموا المنار وآزوا الأهل والانصار .

# المجلد العاشر ( ١٣٢٥ هـ - ١٩٠٧ م )

يتميز هذا العام العاشر من عمر مجلة منار الاسسلام بأحداث هامة منها استقالة اللورد كرومر وتوسيع في عرض صفحات مجهولة من تاريخ حزب الاصلاح وخاصة ما يتعلق بتاريخ الجامعة الاسلامية ودور جمال الدين ومحمد عبده فيها وكتاب التاريخ السرى للاحتلال انذى الفه بلنت .

وواضح الاهتمام بأصدقاء الشيخ محمد عبده : حافظ ، وسعد زغلول ، ومعارضة مصطفى كامل واللواء ، والخسلاف بين المنار واللواء والاهتمام باللغسة العربية ونادى دار العطوم حيث ظهرت دعوة العامية وقاءمها الدرعميون والقيت أبحاث هامة الأحمد السكندري ، والشبيخ محمد الخضري وقصيدة حافظ ابراهيم : رجعت لنفسى فاتهمت حصاتى ، كما تناول قضية التعريب والترجمة ، كما أولى اهتمامه بمقارنات الأديان ، وقد ترجم هذا العام انجيل برنابا الذي طبعه المنار وقدم له السيد رشيد رضا وتحدث عن قضايا أهل الكتاب ، وتناول الحديث قضايا اجتماعية على جانب كيم من الأهمية ، منهسا الربا وودائع البنوك ، وقد توسسع فيها ، والاصلاح الاجتماعي والبغاء ، وقدم المنار كتابا عن البغاء في مصر الفه الدكته. بورفاليس باللغة الفرنسيية وترجمه داود بركات وحديث عن مراقبة العاهرات وعدد المصابين) . وأولى اهتمامه بالسلطان عبد الحميد والشاه ناصر الدين شاه الفرس ، هذا في الجانب السياسي ، أما في جانب العقيدة الاسلامية فقد مضى في طريقه الى تأصيلها والى الدعوة لمذهب أهل السنة والجماعة فكتب فصولا مطولة عن الامام الغزالي ، والخلاف بين معاوية وعلى ، وتناول مذهب أهل السنة والجماعة لابن تيمية .

وتناول الاصلاح الدينى واصلاح الأزهر وتاريخ اول مصحف طبع ، وتناول التربية الدينية في مصر وزيارة اسماعيل صبرنسكى لمصر ودعوته الى الجامعة الاسلامية وقدم شهدات لكتاب الغرب عن عظمة الاسسلام منها شهادة مسيو وامبرى ، وقد احتفل في هذا العام بمرور عقد (عشر سنوات ) على ظهور المنار وما لاقاه رشيد رضا من الصعوبات في نصرة المحقي .

وقد افتتح المجلد العاشر بافتتاحية اشار فيها الى عمل المنار وخططه:

- ١ \_ تربية البنات والبنين .
- ٢ \_ اصلاح كتب العلم وطريقة التعلم •
- ٣ ـ شرح الدخائل التى مازجت عقائد الأمة وشبهت الحق بالباطل حتى صار انكار الأسباب ايمانا وترك الأعمال المفيدة توكلا ومعرفة الحقائق كفرا والتعلق بالخرافات صلاحا واختبال العقل ولاية والخنوع والذل تواضعا والتقليد الأعمى علما واتقانا .
- ٤ ــ درء الشبهات الراردة عن الشريعة الاسلامية ودحض مزاعم
   من زعم أنها حجاب بين العالمين بها وبين المدنية .
- اقناع ارباب النحل المتباينة بأن الله تعالى شرع الدين للتحاب والتواد والبر والاحسان .

# وقد استهل حديثه بهذه العبارات:

أيها الشرقى المستغرق فى منامة قد تجاوزت حد الراحة غتنبه من سباتك وانظر الى العالم انجديد فقد بدلت الأرض غير الأرض واستولى الخوك الغربى المستيقظ على قوى الطبيعة فقرن بين الماء والنار وأوقدهما البخار واستخرج الكهرباء والنور واخترق الجبال واختبر أعماق البحار ويقول الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فريضتان فى الدين حافظتان لجميع الفرائض ومرغبتان فى جميع الفضائل وتركهما معصيتان كبيرتان مسهلتان للنسوق والعصيان .

وواضح من خطوات المنار:

ا \_ خـلاف حزب الشيخ محمد عبده والمنـار مع الحزب الوطعى ومصطفى كامل .

٢ \_ مدهـه لكرومر وللطفى السيد وسهد زغلول باعتبارهما من مدرسة سعد زغلول .

٣ ـ متابعة رشيد رضا لنقد الأناجيل ونشر لباب الأناجيل للفيلسوف تولستوى ونشر فصول من انجيل برنابا .

إلى اهتماما كبيرا لموقف دار العلوم من اللغة العربية والحرب المشنونة عليها عام ١٩٠٧ وقد تبين بعد انشاء نادى دار العلوم أن المهمة

الأولى هى خدمة اللغة العربية ، ومراجعة مسألة اسماء الأجناس الأعجمية التى يراد ادخالها فى اللغة العربية ، هل تعرب تعريبا أم تؤخذ بالترجمة وقد نشر خطابين للشيخ محمد الخضرى ( الذى طالب بانشاء مجمع اللغة العربية ) وخطاب للأستاذ احمد السكندرى .

ه ــ الانتقاد على فريد وجدى في كتابه (كنز العلوم واللغة ) .

٦ وجه عناية الى قضايا المجتمع في ضوء الاسلام وخاصة بالنسبة
 لعمل المراة في التمثيل .

ترجم صاحب المنار في هذا العدد للشخصيات الاتية: حسين عبد الرازق ؟ كرومر ؟ سعد زغلول ؟ ملئت .

# المجلد الحادي عشر (١٣٢٦ هـ ١٩٠٨ م)

في هذا العام من المنار بدا الشيخ رئيسيد رضا يتالق بتوة ، فقد استطاع ان يتخلص من المواصفات الخاصة التي كانت تحد من صراحته وجراته واعلان كلمة الحق بعد أن توفي الشيخ محمد عبده واخرج كرومر وعزل السلطان عبد الحميد ، فقد بدات أوراق كثيرة كانت مدخورة ، تتكشف عن حقائق كثيرة مرت في السنوات الماضية ولكنها عرضت في تحفظ شديد ، واهم ما في ذلك موقفه من مفهوم أهل السنة والجماعة الذي حرره بعيدا عن الفلسفة والكلام والاعتزال والمنطق ورجع به الى اصوله الحقيقية التي عرفها الائمة الغزالي وابن تيميه وابن القيم ومن تابعوا طريقهم .

وقد أولى اهتمامه بخمس قضايا اساسية :

الأولى: الرد على شبهات المستشرقين ومن تابعهم من كتاب العرب وفي مقدمتهم كانياني وجرجى زيدان الذي واصلت المنسار الرد على اخطائه وتجاوزاته في مختلف كتبه عن التمدن الاسلامي والأدب العربي .

الثانية : الرد على شبلي شميل ومفاهيم المادية .

الثالثة : عرض اعمال حركة الاتحاديين في الدولة العثمانية وآماله في الالتقاء بين العرب والترك واهتمامه بصدور الدستور العثماني .

الرابعة الرد علي كرومر في كتابه الذي نشره بعسد سفره من بصر الحديثة وقد عاود الشيخ رشيد رضا مراجعة مختلف القضايا

الخاصة بموقف النفوذ البريطانى وكرومر من الاسلام وخاصة فيما سبق النظر فيه على نحو من التحفظ لوجوده فى مصر اذ ذاك ممثلا للسلطة البريطانية التى كانوا يطلقون عليها السلطة الفعلية.

الخامسة : متابعة ابحاثه في كشف الباطنية ( البهائية والبابية ) . كما يتابع دراسته حول اخطاء الطرق الصوفية ( النقشبندية والرفاعية ) .

السادسة: اهتمامه بالنفة العربية والدراسات المتصلة التى قدمها فتحى زغلوم وحفنى ناصف فى مواجهة الحملة المركزة التى قام بها خصوم الاسلام ، كما تناول فى أبحاث أخرى العربية وانتشارها .

السابعة: عرض ما كتبه بعض علماء الغرب عن الاسلام ، وقد عرض بحث مسيو رينيه ميليه الذى القاه في مؤتمر افريقية الشمالية عن الاسلام والدنيسة .

الثامنة : عرض قضايا الاسلام المتصلة بالمجتمع والحياة العامة وخاصة ما يتعلق بالربا والقرآن والعلم ، ومبادىء الاقتصاد السياسى والدعوة الى علم تدبير الثروة ، كما عرض الدكتور محمد توفيق صدقى للآيات العلمية في القرآن ( الرياح والجبال والثمرات والليل والنهار ) .

التاسعة : واصل دراسة آثار الشيخ محمد عبده وتلاميذه ومواقفه وصلته بجمال الدين الأفغاني .

العاشرة: متابعة نقد الشبهات المثارة حول الكتب القديمة المقدسة ، كما كتب مقدمة لانجيل برنابا الذى اكتشفه وأعاد طبعه بالعربية ، وفي هذا العام تحدث عن المسلمون والقبط بمناسبة مؤتمر الاقباط ومؤتمر المصريين ورد الشبهات التي يرددها الافرنج على بعض آيات القرآن والعلم ، وقد قدم الدكتور محمد توفيق صدقي فصولا متوالية عن قضايا مثارة في القرآن والكتب المقدسة ، منها: ذو القرنين ، والسامري والعجل ، وميراث بني اسرائيل ، وموت سليمان ، ويفسر آيات عدم صلب المسيح ، وهمان وزير فرعون ، وأموال قارون ، والبعث الجسماني .

ويعد العام الحادى عشر أخطر سنوات المنار فقد برز فيسه مفهسوم حزب الإصلاح في مهاجمته السياسة للحزب الوطنى ، وللاتحادين في تركيا ، ومهاجمسة الخرافات والدجاجلة والمقلدون والانطلاق تجت لواء السسينة والتنزيل على حد تعبير رضيد رضا:

« لا خوف على الحق الا مع الاستبداد ، بمنع حرية العلم والارشاد » وقال لا تخلف على دعوة الاصلاح في هذه البلاد \_ يتصد مصر .

وقال : أن للاسلام ثلاث مراتب أو مظاهر (١) التقليد : وعليه أكثر المسلمين المعتقدين (٢) البصيرة: وعليها نفر من العلماء المتخصصين (٣) والجنسية: التي تشمل المارقين من المتفرنجين ، ويقول: أن المتفرنجين يفتنون العامة عن تقاليدهم باسم المدنية وشسبه العلوم والفنون العصرية ويحلون جنسهم الاسلام بدعوتهم الى الجنسية الوطنية ، وقال ان مصارعة الجنسية الوطنية للجنسية الاسلامية : مجهولة العواقب ويقول : لا تغرنكم حوامل المدنية ولا تفتنكم سلطة الأمم الأوربية وان الفسسساد قد طرا على جسم هذه الأمة منذ زمن بعيد فهو يحتاج الى تكوين جديد « ومن المبشرات أن نرى المسلمين قد تنبهوا الى الحاجة الى هذا التكوين ولكن اختلفت فيه الآراء وعبثت به الأهواء ، الى أن ينهض زعيم من الأمة يدعو المنسسار الى اقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفتح باب المناظرة التي تعلم كل واحد من المناظرين ما لم يكن يعلم ، وقطع السنة أهل الدعوى والمعتنقين للهوى من غير بينة ميما يقولون ، ودعا الى انتقاد المنار بتحرى الحيق والارشاد في كل ما يكتب ، ويعتقد النا عرضة للخطأ مهما بذلنا من الحهد في تحرى الاصابة ، وغرضنا من الانتقاد تكميل انفسينا ومساعدتنا على ما نتوخاه من الارشاد .

وقد توفى الزعيم مصطفى كامل رئيس الحزب الوطنى فى هذا العام ونعاه رشيد رضا وحياه بتقدير بالغ بالرغم من خلافهما السياسى والثقافى، وأشار الى « أن دعوته كانت موجهة لجعل الوطنية جنسية للمسلمين فأنكرتها فى المنار بالبرهان البين وأكثرت من الكتابة فيها ، وقال كما انتقدت عليه الارجاف بمسألة الخلافة العربية اذ كان كتب أن فى مصر من يسسعى لها سعيها وبينت وجه الضرر فكبر ذلك عليه وقطع المبادلة الصحفية » .

وفى خاتمة المنار عرض السيد رشيد رضا الى خطة العمل خلال العام الحادى عشر من المنار فقال . انها خير سنة مرت بنا نعدها فاتحة حيساة جديدة لنا ولأمتنا ، كيف لا وهى سنة حكومة الشورى والدستور ومحسو آية ليل الظلم بآية العدل والنور ويعلق على الدعوة المثارة الى اقامة تمثال للزعيم مصطفى كامل فيقول : المقلدون الفقهاء وهم المسواد الاعظم وفقهاء

المذاهب الأربعة وهؤلاء يحرمون نصب التماثيل والثانى المتبعون للدليل ، ان نصب تمثال لمصطفى كامل لا يخلو من المعنى الوثنى الذى يعترف المنتقد بأنه على خط نصب التماثيل ، ويقول : ان كثيرا من الأصلام التى عبدت كانت تماثيل لأناس عظمهم قومهم تعظيما دنيويا ولما طال عليها العهد عدت وصار يتوسل بها الى الله ، وتطلب منها الحاجات مسد الدين هذا الباب سدا محكما .

ترجم صاحب المنار في هذا المجلد لل : مصطفى كامل ، خير الدين التونسى ، فتحى زغلول ، حفنى ناصف ، سليم البشرى ، قاسم أمين .

# م ۱۲ ( ۱۳۲۷ هـ - ۱۹۰۹ م )

في هذا العام يقع أعظم حدث في تاريخ المنطقة وهو اسقاط السلطان عبد الحميد ، ويولى المنار الاهتمام البالغ لهذا الأمرويظهر فرحته الشديدة ، ويكشف عن تاريخ طويل كان بداية في السنوات الماضية حينما كان يتحدث عن الاستبداد وسلطان الملوك والحكام وكان يقصد به السلطان عبد الحميد، وتتابع المنار وقائع الأحداث بتوسع كبير فالمعروف أن السيد رشيد رضا من اقليم الشهام الذي كان له خلاف عميق مع الدولة العثمانية لن ينتهى بسقوط عبد الحميد بل ربما يكون قد بدا في عهد الاتحاديين الذين خدعوا صاحب المنار كما خدعوا كثيرين بمظهرهم في أول الأمر ، ولذلك فقد سارع السيد رشيد رضا بالسفر الى الاستانة لبحث أمور الدعوة الاسهام والتمرف على وجهة الاتحاديين وكان هدفه من ذلك التقريب بين العسرب والترك وانشاء مدرسة الارشاد الاسلامية العليا لتخريج دعاة اسالاميين ليبشرون في البلاد الاسلامية وقد جامله الاتحاديون دون أن يحققوا به أي ليبشرون في البلاد الاسلامية وقد جامله الاتحاديون دون أن يحققوا به أي هدف ولم يكشفوا عن أوراقهم ولا أهدافهم التي تكشفها الأيام من بعد .

وفي هــذا المجلد دراسسات واغرة عن الاتحاد والترقى ، والعرب والترك ، وعن السلطان عبد الحميد ، وعن آل عتمان وملكهم ، والولايات العثمانية واستقلالها والانقلاب العثماني وصداه في الصحف الهندية وغيرها، وعشرات الموضوعات حول هذا الشأن وعن السلطان محمد رشاد خليفة المسلمين الجديد وشريف مكة وشيخ الاسلام ، والعرب والعثمانيون والنفه العربية مما ينتفع به أي دارس لهذه المرحلة .

ولم يمنع هذا من استمرار المنار في ابوابها العامة وموضوعاتها التي سبق ان طرقتها وواصلت دراسيها وخاصة ما يتعلق بمقارنات الأديان واهل الكتاب ، وما يتعلق بالباطنية والمتصوفة ، وبالتعصب الديني عند الافرنج وعن أوربا والاسلام وعن الدعوة الى الاصلاح الاسلامي وما يتصل بالقرآن واللغة العربية والتعليم والتربية الاسلامية وأدب المرأة وكتابات باحثة البادية ، وعرض بعض كتب التراث الاسلامي المجدد وخاصة ما يتعلق بالتوحيد وتحرير المفهوم الاسلامي على النحو الذي يؤمن به أهل السينة والجماعة ، كما عرض للتبشير ومدارسيه وللمدرسية الكلية الأمريكية في بيروت ومدارس النصاري ،

وواصل دراسته للامام الغزالى وكتب عن ابن تيمية والشاعى ، وتضية النسخ فى القرآن ، وفتاوى ابن تيمية ، كما عرض لسندات البنوك وموقف الاسلام منها ، وموقف الاسلام عن نظرية دارون وقدم دراسات عن شخصيات مختلفة منها حسين الجسر بمناسبة وفاته ، والاستاذ الامام وسليم البشرى شيخ الأزهر وشبلى شميل ومحمود شوكت قائد الانقلاب .

وأصبح ألمنار يولى اهتماما بموقف اليهود من البلاد الاسلامية والقضايا التاريخية وقد كتب عن رحلة القسطنطية فصولا اضافية أشار فيها الى أن رحلته كانت « من أجل امرين عظيمين أحدهما وهو أجلهما خسسمة الدين الاسلامي وتجميع المسسمامين ، وثانيهما خدمة للدولة العليه من حيث هي حكومة الدستور القائم على العدل والمسساواة ولعنصرى الأمة العثمانيين الكبيرين : أما الأول فهو انشاء معهد ديني علمي في العاصمة العثمانية للتربية الاسلامية الصحيحة الكاملة بالتزام آداب الاسلام العالية والجمع بين هذه التربية والتعليم الاسلامي ومن منافع المعهد الاسلامي تعزيز دولة الدلافة وتأييدها بجعل عاصمتها منبعا للاسسلام وكعبة معنوية لطلاب علومه وآدابه وتخريج العلماء الذين يقدرون على الدفاع عن الدين على النصو والمرشدين للأمة . ليس الغرض أن تكون الحسكومة العثمانية هي التي والمرشدين للأمة . ليس الغرض أن تكون الحسكومة العثمانية هي التي تنشيء المعهد الاسلامي فان الحكومات تعجز ، وانما الغرض أن يقوم بهذا العمل جمعية من محبى الاصلاح العلماء الصلحاء . عرضت المشروع على رئيس حكومةها الصدر الأعظم حسن حلمي ، ومنهم محمود شوكت وأعضاء رئيس حكومةها الصدر الأعظم حسن حلمي ، ومنهم محمود شوكت وأعضاء

مجلس الأمة وأشهر رجال جمعية الاتحاد والترقى مكلهم أظهروا الاعجاب به والاعتراف بفوائده .

أما الأمر الآخر « فهو ازالة سوء التفاهم بين عنصرى الدولة ، الأكبرين : العسرب والترك . وقد شرحت هذا في مقال مطول نشرته جريدة اقدام فصادف استحسانا والمشهور عندنا عن ساسة الترك أنهم يخافون ويحذرون من قيام العرب بتكوين دولة عربية أو خلافة عربية في جزيرتهم وأن هذا الخوف قديم وقد قدمت الأدلة على كذب هذا الادعاء .

« ان جميع من أعرف من عقلاء العرب متفقون معى على وجوب تدارك ما قوى الآن من سوء التفاهم ولما جئت الأستانة رأيت كثيرا من عقسلاء الترك يميلون الى هذا . وبلغ من سوء ظن بعض ساسسة الترك بالعرب ما أشرنا اليه ولاسيما مساله الشام ، بلغ من سوء ظن العرب بالترك أن قال لى أكثر من واحد من أذكيائهم ، وأهل الرأى منهم بمصر والأستانة أن وزراء الدولة ورجال جمعية الاتحاد والترقى لا يقدرون مشروعيك الاصلاحيين حق قدرهما ولا يعرفون فيه اخلاصك لانك عربى » .

رخيم صاحب المنار في هذا المجاد لـ : رفيق العظم ، حسين الجسر ، جمال الدين القاسمي ، سليم البشري .

## م ۱۲ (۲۲۸۱ هـ – ۱۹۱۰ م)

تابع السيد رشيد رضا في هذا المجلد خطته الاصلاحية في مجالانها المختلفة فأولى اهتمامه للقضايا الفكرية والسياسية والاجتماعية في الوطن الاسلامي كله وسافر خلال هذا العام الى القسطنطينية ليكتشف الحكومة الاتحادية التي تولت شئون السلطة بعد عزل السلطان عبد الحميد وكان من المؤيدين لها في حماس شهديد غير أنه لم يلبث أن غير رأيه بعد أن اكتشف حقيقة موقفهم من الاسلام وتابع قضية الدولة العثمانية كقضية أساسية (باعتباره سوريا في الأصل ) وباعتبار أن الدولة العثمانية هي مفتاح السياسة الاسلامية كتم انكلترا من الاسلام.

وتابع انتشار الاسلام في أغريقية وأمريكا وأوربا وكشف صفحات عن تعصب أوربا عن الاسلام كما عرض لبعض شهادات المنصفين وعن مهدى

أسودان ومسلمو جاوه وروسيا والنمسا والهند ، كما عرض لقضية الاصلاح الاسلامى ، وتحدث عن الشريعة الاسلامية والحكومة الاسلامية والتتصاد ،

كما أولى اللغة العربية اهتماما بالغا وقدم عددا من الأبحاث وما يتصل بالتربية الاسلامية والأزهر ودعاوى اصلاح نظم التعليم في المدارس الدينية

وتابع مقارنات الاديان بالرد على المبشرين من خلال نشراتهم وكتبهم المهاجمة للاسلام وتعرض لما قدمه علماء الغرب من حقائق جديدة حصول الكتب المقدسة (التوراه والانجيل) وما يتصل بأهل الكتاب وما يتصل بجريدة الوطن القبطية وموقفها من العرب ومن التراث الاسلامى وتناول ما يتصل بتحريف التوراه وضياعها .

وتناول الزنادةة أمثال جميل الزهاوى في حملته على الشريعة الاسلامية ودعوته الى سفور المرأة كما تناول صلته بشبلي شميل .

كما تناول البابية والبهائية والباطنية وتحسدت عن المجوس ونبوءة زرادشست .

ومن ناحية أخرى واجه المتصوفة وأفكارهم وحجج المعتزلة أيضا في محاولة للكشف عن جوهر مفهوم أهل السلسنة والجماعة وتناول التأويل ومعناه في القرآن ، والمذاهب واختلافها ودعا الى توحيد المذاهب الاسلامية.

وعرض لأحوال المجتمع الاسلامى فى مصر وحرية الفتيات والبعاء وتحدث عن المتفرنجون والنساء النواشن .

كما تحدث عن المرأة المصرية وباحثة البادية .

ومن ناحية أخرى فقد قدم عرضا لكل كتب التراث المجددة والمؤنفات الاسلامية التي ازدادت واتسع نطاقها على مدى الأيام ومن هذه الكتب الاسلام ومستر سكوت والفرق بين الفرق ، والحصون المنيعة ومبادىء الفلسفة القديمة وميزان العمل .

كما قدم محاضرة المستشرق مونتيه عن الاسلام ودراسات عن ابن تيمية وابن حجر الهيثمي وابن خلدون .

وكانت دعوة المنار في افتتاحية هذا العام الى التعسساون على البر والتقوى والاجتماع على توحيد طريق انتربية والتعليم ودعا المسلمين الى

الجمع بين علوم الدنيا والدين « قبل أن يغلبكم على الأمة أهل التربية المادية المضطربة والتعاليم التقليدية ، أولئك الذين تحولوا عن التقاليد الاسلامية الى التقاليد الأفرنجية الصورية فهم يدحرجون الأمة من تقليد الى تقليد ويقذفوق بالغيب من مكان بعيد » .

ويتول: « لا نجالد أعداء الاصلاح بسيف ولا أسنان وانما نجادلهم بالحجة والبرهان ونحاكمهم الى السنة والقرآن ونصبر على ما أذونا ولكنا لا نترك أمر الأمة فى التربية والتعليم يتنازعه التفرنج الحديث والجمود القديم » .

وينادى: «يا أهل القرآن: ان القرآن كان حجة لكم فصار حجسة عليكم ، اخبركم الله أن الأرض يرثها عباده الصالحون ، وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فما بال الناس يرثون أرضكم ويخلفونكم في ملككم وأنتم لا ترثون أرضا ، بل لا تحفظون ارثا ومالهم يسلكون كل سلمبيل للافتيات عليكم وما بالكم تخربون بيوتكم بأيديكم وأيديهم ، كيف ذهبت عزتكم ، لقد تنبه الوثنيون وأنتم غافلون ، واجتمع اليهود وأنتم متفرقون ، وسلمتن النصارى وأنتم متخلفون ، وها أنتم هؤلاء تسميقظون فان سرتم الهوينا فالناس مجدون ، اعتبروا بتاريخ من قبلكم ، وبأحوال الأمم في عصركم ، وتدبروا القرآن وما فيه من سمن الله في نوع الانسمان وفقدان الأقران واستدارة الزمان » .

ويقول: كتبنا ثلاثة أرباع هذا المجلد فى القسطنطينية ، تارة فى فنادقها وتارة فى المراكب البخارية التى يجول فى رفاقها ( البسفور ) ولم يتيسر لنا تصحيح أكثر ما كتبناه .

وفى هذا الجلد دعوات واضحة :

الرابطة بين الترك والعرب التى سعى لها سعيا منذ قدم دار السلطة وبعد الرابطة بين الترك والعرب التى سعى لها سعيا منذ قدم دار السلطة وبعد أن تقرر أن تكون اللغة العربية رسمية فى الدولة كاللغة العثمانية بحيث يكون للدولة لغتان رسميتان كما اهتم باصلاح الخط العربي وقدم بحثا لجبر ضومط فى هذا الصدد وبحث فى أطوار اللغة العربية للخضر حسيين وقد وضح الاهتمام باللغة العربية فى هذا العام .

١ السعى لحسن التفاهم بين العرب والترك ، كان أحد القصدين من رحلتنا الى دار السلطنة ، والرد على صاحب جريدة اقدام على ما كتب في شأن العرب وعرض مقالات عليه في حسن التفاهم بين العنصرين اللذين هما قوام الدولة العثمانية وقد نشر المقدمات وامتنع عن نشر المقصد الذي فيه بيان اسباب سوء التفاهم وطرق تداركها ومنها مسألة تنقيح اللفة التركية وحذف الألفاظ العربية منها وقال أن هذه أمور ليس له حق البحث فيها واستمراره في نشر مقالاته الجنسية بقلمه وقلم أعوانه في الطعن على العرب ، وقد دفع الحماسة بعض السكان العرب الى اقتصام ادارة جريده اقدام واهانة صاحبها وتحقيره .

٣ -- بالنسبة لمشروع دار العلم والارشاد ، حدث ما أياساني من مساعدة الحكومة العثمانية بعد وعدها القطعي أو كاد .

إلا العربية ، كما تناول الرد على شجوم الجريدة القبطية على مشروع احياء الأداب العربية ، كما تناول الرد على شبلى شميل والمقتطف في نسان الالحاد ورد على سلامة موسى ودحض آرائه في كتابه مقدمة السبرمان التي تتلخص في نظريه نيتشه في محو الضعفاء وتنمية قوة الاقوياء ، وقد اشار سالامه موسى الى آراء نيتشة وبليك وشوبنهور من أصحاب الفلسفة الشسادة : وقال : المتفرنجون منا يرون تعميم ما يرون لهم في كل بقعة من بقاع الشرق ناصبين أنفسهم من أمتهم منصب المصلحين النافعين ، وانما هم من المقلدين المساكين الذين لم تقو عقولهم على تميز الغث من السمين .

٥ - خشف عن تعصب أوربا الدينى بالنسبة لمسلمين النهسا والمجر. وارغامهم على أحكام الزواج والطلاق المسيحية ، وأشار الى عمل الاستعمار في ايقاظ الفتن وتفرير العرب وأغرائهم باخوتهم الترك ، والقاء الشقاق بين المسلمين والنصارى والنفح في روح العصبية الدينية بين الفريقين وعرض لبحث الفرنسى بوجيه في الهجوم على الاسلام وأخطائه وسخافاته في التعبير بكلمة (جمال مكة) وقد رد عليه الدكتور أحمد الشريف من تونس كما قسدم بحثا للدكتور كارل كوم الذي يرى أن افريقيا عما قريب سيستكون قارة السلامية محضه ما عدا جنوب افريقيا وأوغنده والحشة .

#### المجلد الرابع عشر ( ١٣٢٩ هـ - ١٩١١ م )

اتسع نطاق البحث فى المنار بالنسبة لقضايا الاصلاح الاسلامى وان ظل الشيخ محمد رشيد رضا هو كاتب معظم صفحات المنار غير أنه فى هذا العام ظهرت كتابات لأساماء لامعة ، منها: شكيب أرسلان ، عبد العزيز جاويش ، محمد توفيق صدقى ، محمود سالم ، محمود شوكت ، هبة الله الشهرستانى .

وكان أبرز أحداث العسام: (1) المؤتمر القبطى والمؤتمر المصرى ٥٠ (٢) طلائع الماسونية ، (٣) دخول ايطاليا طرابلس الغرب ، (٤) احتسلال فرنسا للمغرب ، (٥) اتساع نطاق التبشير في السودان وجاوه ، (٦) متابعة الباطنية والبهائية ،

هذا وواصل المنار اهتمامه بقضاياه الاسلامية وخاصة : (۱) التعليم والتربية والأزهر . (۲) الآداب العربية احيائها وتدريسها . (۳) مقارنات الأديان . (٤) الاستعمار وأثره في العالم الاسلامي وموقف البلاد الاسلامية أمثال جاوه وجناية هولندا عليها ، والجزائر وكيف فتحتها فرنسا ، وايران بين انكلترا وروسيا وما يتعلق بروسيا في التركمان وبخاري ومسلمو بلادها .

كها أولى اهتهامه بالاصلاح الدينى والاجتهاعى متحدث عن التقليد للافرنج والتفرنج ومضاره واللغة العربية ، وكان للدولة العثمانية وللاتحاديين قدر وافر فى الأبحاث ، فقد تكشفت حقائق كثيرة عن صاتهم بالماسونيسة وتسليمهم طرابلس الغرب وتورطهم فى أعسال كثيرة تكشف حقدهم على العرب والاسلام ، والمؤلفات الجديدة وكتب التراث المبتعثة ،

#### \* \* \*

وقد استهل المجلد الرابع عشر على هذا النحو:

أحمد اللهم عودا على بدء ، أن ونقتنى لتأييد المصلحين والدعوة الى الاتحاد والائتلاف بين المسلمين نقد تم بفضلك وتوفيقك للمنار ثلاثة عشر عاما يدعو الى ذلك بدليلى النقل والعقسل والأساليب المتنوعة من القسول الفصل وأضرع اليك أن توفقنى على رأس العسام الرابع عشر في السعى اليه بالفعسل ، وأن تظهر هدذا الدين في الآخرين كما أظهرته في الأولين ، نقصد بدأ غريبا وعاد كما بدأ في غربته غأتم اللهم التشبيه باستتباع ذلك لظهوره وقوته وانصر دعاته الصادقين على أعدائه المنافقين ، الذين يلبسون

لباسه ويجهلون حقيقته ، المنكرون له حتى صدق عليهم ما قلته في المتفرقين قبلهم : « يخربون بيوتهم بأيديهم » و « بأسهم بينهم شسديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شقى » كلما داووا جرحا ظهرت جروح ، وكلما رقعوا فتقا ظهرت لهم فتوق ، وكثرت الدعاوى بالباطل ، وتطلعت رعوس الفتن واشتعلت نارها في البانيا فحوران فاليمن ، يلبسون الحق بالباطل ويتصدون من يتبع أهواءهم من ظلوم أو ظالم يؤيدون المفسدين والمجرمين ويتحرقون على البرءاء الصالحين .

يا أهمل القرآن: أقيموا القرآن وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان قد غلبتم على ما فرطتم فيه من حقكم ، فنزا على مصالحكم الملاحدة والفاسقون من قومكم ، وكانوا هم المنافذ والكوى لدخول سلطان الأجانب على أرضكم ، تركتم لهم دنياكم فطمعوا في دينكم ، يريدون اطفساء نوره والاطاحة بوليه ونصيره » .

وهكذا نجد السيد رشيد رضا يقظا واعيا لكل التيارات التى تهب من حوله غيورا على الدعوة الاسلامية ، يقول كنمة الحق بقدر المستطاع المسموح به في هذه الظروف التى كان النفوذ الأجنبي مسيطرا على الرقابة الصحفية ، راسما بهذا العمل صورة حقيقية رائعة للعمل الاسلامي الذي يحمى مفهوم السنة والجماعة ويقاوم كلا التيارين : تيار الجمود والتقليد والجبرية الصوفية ، وكذلك تيار التبعية والتفريج والتغريب والفزو الثقافي في صوره المختلفة : من تبشير واستشراق ودعوات باطنية ومؤامرات الحادية واباحية ، وهو على ضعف المنار الشهرية التي لا توزع الا عددا قليلا يرسل بالبريد لمن يطلبه وليس لها نفوذ في سوق الصحافة اليومية والأسبوعية التي تصدرها جهات أخرى غانه ثابت قوى متشبث بالدعوة غير طامع في جاه أو مال أو شهرة ، وإنما يضحى بكل شيء في سبيل اثبات هذا الصوت الاسلامي واستمراره في عناد واصرار .

وفى هذا العام يتفتح الكلام عن الصهيونية حيث تنشر جريدة الكرمل ( نجيب الخورى ) كتابه عن جمعية اليهود الصهبونية التى تسعى لمايك اليهود بلاد فلسطين ، وما يتصل بالمشروع الأصفر ( أى تمكين اليهسود من زراعة أرض فلسطين ) كذلك فان فى هذا العدد تنويه واسع بخطط الماسونية فى البلاد العثمانية بعد أن تكشف دورها فى مؤازرة الاتحاديين

وفى سيطرتهم على الدولة العثمانية ، وهو فى نفس الوقت يواصل قضية البهائية ويتحدث عن تطوراتها وخطورة الدور الذى تقوم به وما يتصل بميزرا محمد على الباب وادعائه النبوة ، كما يفضح دور الاتحساد والترقى والذى كان خافيا فى السنوات الأولى للانقلاب العثماني والملىء بالحقد عنى العرب والعربيسة والاسلام والمندفع فى طريق العصبية والعنصرية وراء فكرة العدودة الى الطورانية ومحاولة تتريك العرب وسحق المتهم مع الاشارة الى دور اليهود الخطير .

ويعاود الحديث عن الجمعيات السرية التى لا يجوز للمسلم أن يدخل فيها ويتحالف مع أهلها وكيف أن ذلك مخالف للشرع ، فانه حين ذلك يطيعهم فيما يأمرونه به ، وهو مخالف لدينه ولوجهة أمته ، ويقول : لا ينبغى أن تدخل فى جمعية لا تعرف مقصدها ، لانه ربما كان مقصدا محرما ، ولانه لا يليق بالمسلم القيام بما يجهل حقيقته وعاقبته ، فان دخل فى جمعية على أنه ليس فيها شيء مخالف للشرع الثابت ثم ظهر له فيها ما يخالفه لم يستطع ازائه وجب عليه أن يتركها ويتبرأ منها .

و ترجم صاحب المنار في هذا المجلد: هبة الله الشهرستاني ، شكيب أرسلان ، جاويش ، محمد توفيق صدقى ، محمود سالم ، رياض باشا .

# المجلد الخامس عشر ( ١٣٣٠ هـ - ١٩١٢ م )

تميز المنار بالتوسع الدائم والقدرة على تحديد ابحاثه عاما بعد عام مع تتابع حركة التغريب والغزو الثقاف ، ويرجع ذلك الى قدرة فائقة في المتابعة في مجاله ، فان المنسار استطاع أن يحصل على عدد وافر من الدوريات التى تصدر في أجزاء مختلفة في العالم الاسلامي ، فهو يعلق عليها ويستخرج منها ما يخدم هدفه وليس أدل على ذلك من أنه يتابع أخبار المسلمين من المغرب الاقصى الى جاوه ، بتدقيق وتفصيل لكل الأحداث التى تمر به ، وهناك عدد من القراء المثقفين يراسلونه ويقدمون له القضايا المثارة ، فهو لا يغفل عن أي تطور سياسي أو اجتماعي في هذه الاقطال على مستوى العالم الاسلامي كله ، هذا فضلا عن أنه يقدم أبواب متعددة يحشد لها قدرا آخر من المادة الاخبارية محولة الى فكر وخاصة باب يحشد لها قدرا آخر من المادة الاخبارية محولة الى فكر وخاصة باب رفتاوي المنار ) التي يقدم فيها ظواهر البدع المثارة ويرد عليها ، وهو دائما مستقيض ، لا يمل تكرير المعاني العامة لمقاهيم الدعوة الاسلامية في كل

مناسبة ، كما يقدم أهم الكتب وخاصة التراث المبتعث ، وأهم الوفيسات وأهم الأحداث وعينه دائما على الأزهر والتعليم والتربيسة وعلى مقارنات الأديان وعلى مادة كتب النصارى والتبشير وما يكتبون ضد الإسالام ، ونجده في هذا المجلد يولى اهتمامه بعدد من القضايا :

اولا: التبشير الغربى فى عالم الاسلام ، وقد أخذ ينشر كتابا من أخطر الكتب التى صدرت فى هذا الصدد وهو كتاب (الفارة على العالم الاسلامى) أو فتح العالم الاسلامى نقلا عن المؤيد .

ثانيا : النقد الموجه الى مؤلفات جرجى زيدان وفى مقدمتها كتاب التمدن الاسلامى وتاريخ آداب اللغة العربية ، وهما لباحثين كبيرين احدهما شبلى النعماني والآخر أحمد السكندري .

ثالثا: بشائر عيسى ومحمد في التوراة والانجيل وهي مجموعة مقالات هامة تتعلق بمقارنات الاديان يكتبها الدكتور محمد توفيق صدقى الطبيب الذي آمن بالاسلام وأخذ في مراجعة تراث أهل الكتاب والكشف عنه وتابع هذا بنقد كتاب (العقائد الوثنية في الديانة النصرانية) كما تناول قصة بولس والمسيحية وبختنصر وتنكيله باليهود ودعاة النصرانية في أفريةيا وقصة زويمر كبير المشرين.

رابعا: متابعة احداث العالم الاسلامى وفى مقدمتها الحرب الصلبية فى البلقان واحداث فرنسا فى تونس وانجلترا فى مصر والمسألة الشرقيسة والمسلمون فى مجلس الدوما الروسى والانجليز فى جنوب ايران والخليج الفارسى والجامعتان الاسلامية والعثمانية ودعوة احمد الشريف السنوسى لجهاد الايطاليين فى طرابلس الغرب.

خامسا : في هذا المجلد انتهى ما قدمه الشيخ محمد عبده من حلقاته لتفسير القرآن ، حيث بدأت مقالات السيد رشيد رضا .

سادسا: أولى اهتمام كبيرا لقضية الدولة العثمانية والعرب وجماعة الاتحاد والترقى .

سابعا : تناول تضايا البهائية ، والنحش والنجور في كتب اليهود ، والنطسفات وابن المقفع ، والنصوف واحصاء المسلمين ودعاة النصرانيسة ومصطفى كامل والجامعة الاسلامية وطريقسة السنوسية وزواياها المهدة بن الاسكندرية الى درنة ، كما تحدث عن المستشرق غامبرى الذي خدع

The second of the second

السلطان عبد الحبيد ثم هاجمه بعد عزله ، وتحدث عن رحلة صاحب المنسار الى الهند ، كما تحدث عن المستشرق لويس ماسينيون .

ثامنا: تناول بالعرض اغلب الكتب الصادرة والتى تتصل بالدعوة الاسلامية: ميزان الجرح والتعديل للقاسمى ـ الحراب فى صدر البهاء والباب ـ رباعيات الخيام ـ العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية .

● ترجم صاحب المنار في هدا المجلد لـ: مصطفى كامل ، شبلى النعماني ، احمد الشريف السنوسي ، وقد استهل العدد الأول من المجلد الخامس عشر بانتتاحية قال نيها:

قطع المنار هـ ذا الطور الأول من حياته وحده غدرج درجان الطفيل غادر مهده الى أن بلغ رشده ، فلا أخـ ذ بيده أمير ولا أعانه وزير ولا أمده غنى كبير اللهم الا مصطفى رياض باشا تغمده الله برحمته ( اشتراك في خمسة عشر نسخة ) ، ورياض باشـا هو الذى أخـ ذ بأيدى الصحف الكبرى أيام وزارته سواء كانوا من نصارى السوريين أو القبط المسامين فهو صاحب الفضل الأول على الأهرام والمقتطف وجريدتى الوطن فالمؤيد ساعد هذه الصحف مساعدة الوزير النافذ ارادته المسموعة كلمته .

والسيد رشيد يشكو دائما مطل المشتركين وخاصة من رجال الطبقة المالمية كالمدرسين والمؤلفين والقضاه . ويقول : ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقبل الراحلة من أبى بكر يوم الهجرة الا بثمنها . وكان النبى يحتاج ألى النفقة على أهله أحيانا فيقترض من اليهود وكان يجزى على الهدايا ولا يقبل الصدقة البتة .

ويقسم الناس الى اقسام ، فمنهم من هو ظالم لنفسه ، ومنهم مقتصد ، ومنهم سابق بالخيرات باذن الله . ويقول : ان المصلحين هم الأمة الوسط التى تجمع بين مطالب الروح والجسد وتقيم أمر الدنيا والدين كما هدى اليه الكتاب المبين ، والمنار هو لسان حال هـذا الحزب الذى يزداد أهله نموا في الأرض ،

### المجلد السادس عشر ( ١٣٣١ هـ ــ ١٩١٣ م )

تميز هذا المجلد بدراسات اساسية:

أولا: دراسة كاملة عن الاتحاديين حكام الدولة العثمانية وتفريطهم في بلاد الاسلام (طرابلس الغرب ) البلقان ) البلاد المعربيسة ، الخليج ) ودراسة عن عناصر الملكة ( الأرمن والارناؤوط ) وجمعية الاتحاد والترتى وحزب اللامركزية وحديث عن الحرب البلقانية وموقف مسلمى روسيا من السلطان عبد الحميد وتفريط الاتحاديين في حقوق الدولة في خليج نارس والعسراق .

ثانيا: الاهتمام بدراسسة تاريخ الجهمية والمعتزلة ( جمسال الدين التاسمي ) وحديث مطول عن واصل بن عطاء ، وما يتصل بالجعد بن درهم والمأمون ودعوته الى مذهب الجهمية وخلق القرآن وواصل بن عطاء .

ثالثا: مقارنات الأديان ، والمسيحية وقضاياها ، وبولس والتثليث ، وانجيل برنابا والتوراة والانجيل ، والسيد المسيح وكتب أهل الكتاب والبارقليظ المذكور في الكتب القديمة (سيدنا محمد) وقصة صلب المسيح وقيامته ، وعقائد النصرانية .

رابعا: احاديث كثيرة عن الشيخ محمد عبسده ، وعلى يوسف ، ومصطفى كامل ، وأحمد حشمت ، وادريسى عسير ، ومحمود شوكت ، ومحمد فريد ، ومحمد عبده ، وخريستنوس جبارة ، وابن الرشيد ، وأحاديث عن الشيخ عبد العزيز جاويش واصداره المجلة العربية في الاستانة .

خامسا: دراسات عن قضايا العالم الاسلامى مع الاستعمار وحديث عن الاتفاق التركى الانجليزى على خليج شط العرب وفارس وأثره على بلاد العرب واستيلاء ابن سعود على الاحساء ، وقضية الأمة الهندية الشرقية مع الحكومة الهولندية وتحويل الأوقاف في مصر الى نظارة .

سادسا : حديث عن المسألة العربية عند الاتحاديين والمؤتمر الدولى في باريس وسياسة الأمسة العربيسة في حرب اللامركزية وتضية الجنسية واللغة ، والعرب والعربية وتتريك مسلمي العثمانيين .

سابعا: أحاديث عن الكتب وفي مقدمتها كتاب فتحي زغلول: سر تقدم الانجليز والاحتفال بمؤلفه د

◄ ترجم صاحب المنار لـ: أمير على ، ادريسى عسير ، على يوسف ، مصطفى كامل ، عبد العزيز جاويش ، محمد فريد ، جمال الدين القاسمى ، فتحى زغلول ، محمود شوكت .

وفي فاتحة المنار قال السيد رشيد رضا:

ان صوت الاصلاح الدينى قد علا كل صوت فى الاقطار الاسلامية التى بلغتها دعوته وهزتها صيحته ، فخفتت دونه اصوات الحشوية الجامدين والدجاجلة المحترفين وقد حذل الله بيروت فى العام الماضى اشدهم افكا وتحريفا .

وتحدث عن الاسلام التقليدى ، والاسلام البرهانى فقال : اصحاب الاسلام التقليدى يفتنون بالشبهات المادية التى يبثها فيهم حملة تشور العلوم العصرية ومنهم من يشككون فى الاسلام بمطاعن دعاة النصراتية ولا يتصدون للرد على تلك الشبهات ، وقصارى ما عندهم أن يقولوا للعوام ان جميع العلوم الطبيعية باطلة وأن تعليمها كفر ويتعلمها زنادقة . ويزعم هؤلاء الدجالون أن الضلال كل الضلال هو ما يدعو اليه المعلمون من هدى الكتاب والسنة على النحو الذى كان عليه الصدر الأول من الأمة ونبذ كل ما استحدثه الخلف مخالفا لما كان عليه السلف عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد » . وتحدث عن ظهور الفئة الباغية الاسلامية فى أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد » . وتحدث الاسلام وتنفر من الأعمال التى تحييه وتطعن فى القائمين بها وتدعو الى الجامعة الاسلامية وتلقى الشمقاق بين العاملين لها وتزاحم أهلها المصلحين وهم المفسدين .

وقال أن الأمر يحتاج الى ضروب من الاصلاح يمد بعضها بعضا وأصولها خمسة: ( الدينى العلمى الاجتماعى السياسى المالى) وقد تداعت هذه الأصول كلها فى العالم الاسلامى ولا يسهل اقامة بعضها الا باقامة باقيها وأشار الى أنه ما أن لاحت من الآستانة بارقة الأمل فى الاصلاح السياسى حتى أردنا أن ننشىء فيها عملا كبيرا من الاصلاح الدينى والعلمى الذى هو أكبر عون على غيره ولاسيها الاصلاح الاجتماعى من أصبح سرابا هذا الانقلاب الذى حسبنا أن وراءه ما نرجو من الاصلاح فكان بسوء تصرف ذويه عن الافساد وقد أنذرنا الأمة سوء عاقبته والخطر

الأكبر هو افسادهم السياسى الذى فتح علينا باب المسالة الشرقية حيث فقدت الملكة طرابلس الغرب الافريقية وثنت بولايات الدولة الأوربية ونخشى أن تفلت الولايات الآسيوية ».

#### المجلد السابع عشر ( ۱۲۹۲ هـ – ۱۹۱۳ م )

تابع السيد رشيد رضا قضايا الساعة ، وفي مقدمتها :

ا ب قضية الدولة العثمانية والاتحاديين وموقفهم من العسرب وتناول قضية الجنسيات في الملكة العثمانية والامتيازات الإجنبيسة وكيف دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية .

٢ ــ قضية الصهيونية والبروجرام الصهيونى السياسى ( بتلم اوسشكين ) وتحدث عن المقبات الحائلة دون امتلاك البهود للبلاد المقدسة ؟
 وتصوص التوراة في كون البلاد المقدسة لنسل ابراهيم .

٣ ـ الرد على المبشرين والمستشرقين : حيث قدم عددا من الأبحاث في مقدمتها كتاب (الرد المتين على مقدمات المبشرين ، مقسام عيسى عليه السلام في النصرانية والاسلام ، وناقش دعاة النصرانية ونشر كتاب كريستان سنوك هونجرج الهولندى (الاسلام يقاوم نفوذ النصرانية) وتحريف التوراة .

۲ رد على البهائيين ودعاة البهائية ، والباطنية وعلاة الصوفية ،
 وتقديم فصول من كتاب مدارج السائلين لابن القيم الجوزية عن التصوف الاسلامي الصحيح .

٥ ــ تركيز الدعوة الاسلامية وتصحيح العتائد ، والرد على الجهمية والمعتزلة ، والحلاج والحديث عن دعاة الاسلام الأبرار أحصد ابن حنبل وابن تيميه وأبى حنيفة والامام الشافعى ، والغزالى والأشعرى في أبحاث مستفيضة عن تاريخهم ودورهم .

٧ \_ الحديث عن لورد كرومر ورأيه فى الشيخ محمد عبده ، ولورد هدلى واسلامه ، وترجمة أحمد متحى زغلول بمناسبة وفاته ، كما ترجم لعلى يوسف ومصطفى صادق المنفلوطى وجمال الدين القاسمى ، .

۸ ـ نقد آراء مصوم الاسلام والرد عليهم: رد على يوسف الخارن ولويسي عبيحو وسلامة موسى ،

Construction of the second

٩ ــ تحدث عن الشريعة الاسلامية وموقفها من الامتيازات الاجنبية ،
 وتفنيد مزاعم كاتب أمريكى عن الشريعة الاسلامية ، كما تحدث عن المعازف وآلات اللهو ، وعن التمثيل ، وتحرير المرأة والتفريج .

١٠ ــ قدم عددا من الكتب وخاصة كتب التراث المبتثعة منها كتاب الاعتصام للامام الشاطبى ، وتاريخ الجهمية والمعتزلة ، ودين البهائيسة والمساره ، والكشاف والبيضاوى ونقدهما .

١١ - ترجم في هذا المجلد للشخصيات التاليسة : عزيز المصري ؟ على يوسف ، عبد العزيز جاويش ، مؤاد سيليم المصري ، مصطفي المناوطي ؛ احمد فتحي زغلول ، محمد جمال الدين القاسمي ،

وقد افتتح مجلد المنار الأول من العام السابع عشر بافتتاهية جامعة جاء فيها:

نذكر قراء المنار على راس سنته السابعة عشر على نحو ما ذكرناهم به في السنة الخالية من سوء عاقبة الافراط والتفريط اللذين رزئت بهما أمتهم الحاهلة الغافلة ، والافراط في عبادة الهوى واتباع الشهوات والانهماك في الفواحش والمنكرات والمحافظة على البدع وسييء العادات والتفريط في حقوق الله وحقوق الأمسة ، وما يجب من التزام هدى الكتاب والسنة ومجاراة الأمم بما يستطاع من حول وقوة ولاسيما قوة الاعتصام والوحدة وقوة العلم والمعرفة ، وقوة الكسب والثروة ، ثم نذكرهم بتلك الآيات والعبر وهاتيك المواعظ والندر ، وبما يفتنون به كل عام ، وما تسلب من ملكهم الأمم والأقوام وبيان سنن الله تعالى في الطاغين والمسرفين . تركت هـــذه الأمة هداية القرآن ففاتها ما كانت نالت به من الملك والسلطان ، والعسلم والوفاق ، والبسطة في العمران ، وأمست غافلة عن سبب ذلك التوفيق وذلك الخذلان ، بل التي عليها أحتاب من الزمان لا تشعر بكنه هذا الخسران ، وقد استيقظ فيها الشعور بما فسد من امر دنياها قبل الشعور بما كان سببا له من فساد أمر دينها وبما خسرت من سلطانها وأملاكها قبل الشعور بما خسرت من أخلاقها وملكاتها . ولما شهوت بالخطر على حياتها المادية والسياسية ، غاملة عن عللها الروحية واسبابها المعنوية ، شرعت في شيء من الاصلاح الصورى بدون أن تؤيده بروح الاصلاح المعنوى أمعد السلطان محمود مصلحا بتغيير الزى الرسمى ونظام الجندية والسلطان

عبد الحيد مصلحا باعلان التنظيمات الخيرية والسلطان عبد الحميد مصلحا بانشاء نظارة العدلية ومصطفى رشيد باشا مصلحا بادخال الدولة العثمانية في سلك الدول الأوربية ومدحت باشا وأعوانه مصلحين باقتباس القوانين الفربية الفريبة ، ومحمد على واحماده مصلحين بفرنجة البلاد المصرية ، والأمير عبد الرحمن خان مصلحا بالتأليف بين القبائل الأفغانية ، ولم تتوجه همة أحد الى اصلاح العادات والأخسلاق وازالة البدع والمنكرات وجمسع الكلمة التي فرقتها المذاهب واللغات فها زاد الأمر هذا الاصلاح الصوري الا ضروبا من الفساد ولا أفاد الدولة الا اضعاف الاستقلال واضاعة البلاد . ان أكثره كان ضروريا ولم يعد يمكن علاجا لهدده الأمة من طبيب اجتماعي عرف من أمراضها الظاهري والباطني فوصف لها من الدواء ما يزيل العلة ويحفظ البنية ، لذلك رايناها بعد هده المصالحات لم تزد الا مرضا ، وكان ما أدخل عليها من علوم الأمم القوية وقوانينها وآدابها كالجسم الغريب الذي يدخل في البنية فيفسد مزاجها لأنه لم يكن على حسب استعدادها ، وحاجتها ، بل كان تقليدا صسوريا أو عارضا وقتيا ، فهنه ما كان ضارا ومنه ما كان نافعا ، فأما الضار فأكبر ضرره التقاليد والقوانين الافرنجية التي قطعت كثيرا من روابط الامسة الملية وازالت من مقوماتها ومشخصاتها الاجتماعية والأدبية ، ولم يستبدل بها ما يحل محلها من مقومات الأمم الأوربية بل صارت عيالا عليهم في جميع الشؤون ، أما ما كان نافعا فقد كان نفعه موضعيسا وعارضا لا دائما فكان عداوة بعض أعراض الظاهرة بما يزيلها مع بقاء العلة في الباطن ، وكلما داوت حرحا سئال جرح . بني محمد على ركنى الثروة والقوة على اساس العلم ، ولو اتم احفاده ما بدأ ببناء ركنى الأخسلاق والآداب على أساس الدين وسنن الاجتماع لتم لهم تكوين الأمة ولاستقام لهم بالأمسة أمر الدولة ، فهسذا العصر عصر الأمم والشعوب لا عصر الأمراء والملوك ، ولكن جميع القيال المسلمين كانوا ولا يزالون عن هذا غاملين . لا صلاح للدولة الا بصلاح الأمة ، ولا صلاح لأمة الا اذا كان فيها بقية من أولى الرأى والعزم يأمرون بالصلاح وينهون عن الفساد في الأرض ، زماننا زمان الجماعات العلمية والادبية والسياسية والشركات الزراعية والصناعية والتجارية .

الا وان امر « التربية والتعليم » هو أهم ما يجب أن يوكل الى الجماعات ولا يجسون أن يترك الى الأفراد ولا إلى الحسكومات لأن المدارس للأفراد

دكاكين لكسب المال والحكومات معامل لسبك العمال ، فكل من الفريقين يتوخى من التعليم منفعته الخاصة ، وأن باينت مصلحة الأمة العلمة ، وشر ما ابتلى به جماهـــر المسلمين من ترك تربيتهم النفسية والعتايــة الى خصومهم في السياسة والدين فأنى تصلح أمة تركت تجديدها وتكوينها الى من لا هم لهم الا ازالة ملكها ودينها والأمة تصلح بالتربية ونحن قد أفسدنا المربون ـ الاغرنج المتفرنجون ـ وترتقى بالعلم ونحن قد ولانا العلماء المقلدون المفتونون ، وتقوى وتعتز بجميسع المدارس لكلمتها ونحن قسد أوهننسا وشقت عصانا المدارس لأنها اما معاهد سياسية والحساد واما اديار وكنائس قد قطعت روابط الأمة الدينية والمدنيسة وفتنتها بالأهواء والشهوات الحيوانية وسرى سم تقليدها الى المدارس الأميرية والاهلية ، فالمتخرجون منها أقلهم الذين يسلمون ومنهم الملحدون ، وأكثرهم الفاسقون يجرفون ثروة الأمة الى الأجانب ويقذفونها بالفجور والنفوذ الأجنبي من كل جانب ويتغلبون فيها على المناصب فينالون منها جميع المآرب يحقرون لها سلفها ويعظمون في نفسها كل ما هو أجنبي عليها فيقطعون جميع روابطها الملية ويزينون لها ذلك باسم المدنية ، فهم المنافذ والكوى التي يدخل منها الفساد ، وهم الآلات التي يستعين بها الأجانب على ادارة البلاد لأنهم تربية مدارسهم ، بل صنعة معاملهم أو الجيش السنلمي لثكناتهم ، ولا يتم لهم ما يسمونه « الفتح السلمى » بدونهم ولأجل هذا ربوهم هــذه التربية المذبذبة وحشوا مخيلاتهم بمسائل الطوم المضطربة غلاهم صاروا بها أوربيين ولا ظلوا مسلمين أو شرقيين ولكنهم لفرورهم باسم المدنيسة الافرنجية يفسدون على الآمة أمرها ويزعمون أنهم المصلحون لتسانها ، ولنذكر ما قالته مجلة العالم الاسلامي الفرنسية:

« اتفقت آراء سيفراء الدول الكبرى في عاصمة السلطة العثمانية على أن معاهد التعليم الثانوى التي أسسلها الأوربيون كان لها تأثير في حل المسألة الشرقية يرجح على تأثير العمل المشترك الذي قامت به دول أوربا كنها ( المفارة على المعالم الاسلامي ) .

اننا فى اشد الحاجة الى الصناعات الافرنجية ، وما يتوقف عليه من العطوم والفنون العملية والى الاعتبار بتاريخهم وأطوار حكوماتهم وجماعاتهم ، ولكن يجب أن تقوم باقتباس ذلك جماعات منا يجمعون بينه

وبين حفظ متوماتها ومشخصاتها . واركانها اللغة والدين والشريعة والأداب ( المراد بالشريعة احكام المعاملات في السياسة والقضاء والادارة والحرب ) ولنا أن نستعين بأهل الفضيلة والاستقلال من رجالهم الذين ليس لهم فينا أهواء دينية ولا مطامع سياسية استعمارية وبهذا نكون مهتدين بما أمرنا ( الله ) به من السير في الأرض والاعتبار بأحوال الأمم ونسبة سلفنا » أ . ه .

ولك أنت أيها القارىء اليوم بعد سبعين عاما أن تجد ما قاله السيد رشيد رضا لا يزال صالحا لنا ونحن مطالبون به وتجد هذا الكلام منطبق على أجيال كثيرة رباها الاستعمار في عصره ، سعد زغلول ولطفى السيد وعبد العزيز فهمى ومن بعده طه حسين وسلامة موسى ومحمود عزمى وعلى عبد الرازق ثم الأجيال التالية من أتباع الماركسية والشعوبية .

# الفصل الشالث

## المنار: الى سقوط الخلافة الاسلامية

في هذه المرحلة واصل المنار عمله وان كانت الحرب العالمية قد اثرت في حجمه وفي انقطاع موارده المالية ولكن عزم السيد رشيد رضا وتصميمه كان فائقا فأنه تحمل ذلك في قوة ومضى الى أداء رسالته في عزم شديد وعنى بأحوال المسلمين خلال الحرب وحاول بعد الهدنة معالجة آثارها على مصر وعلى البلاد الاسلامية وأفاد من رفع الحظر على الصحافة وتخفيف الرقابة فعمد الى الكشف عن كثير من الأوضاع الاستعمارية التي لم يكن قادرا على كشفها في وقتها وقد مضيواجه الاتحاديين ومن عدهم الكماليين حتى سقطت الخلافة الاسلامية وقامت بعدها دعوات خطيرة الى التغريب في البلد العربية وفي العالم الاستسلامي وكان من أكبر ما أهمه قضيتي : البهائيسة والقاديانية في هذه المرحلة .

# م ١٨ ( ١٩١٣ هـ - ١٩١٥ م )

يواصل السيد رشيد رضا نشاطه في دعم الدعوة الاسلامية والاصلاح الاسلامي الديني والإجتماعي بابتعاث المفهوم الاسلامي الصحيح: مفهوم أهل السنة والجماعة ، وقد توسع في هذا الاتجاه فقدم أبحاث الشوكاني وتحقيقه مسألة القياس ، ودرس انظاهرية وأصول الفقه عندهم وابن القيم وتحقيقه مسألة القياس والرأي وما أمتاز به على استاذه ابن تيمية ، وقدم ابنحزم (مجدد القرن الخامس) في المحلي ، وابن حجر العسقلاني وحدمته للسنة ، كما قدم الفخر الرازي وضعفه في الحديث والفصاحة ، وقدم ترجمة أبو هريرة ، كما قدم ترجمة أبو الحسن : منذر بن سيعيد البلوطي ، والشاطبي وما حرره في مسألة المسالح ودراسة الأمام الشاغعي وتناول ترجمة عمر بن عبد العزيز واجتهاد عمر بن الخطاب وقصة سليمان الحلبي وقصة الامام مالك ، ومذهبه في التزام النصوص ، كما تناول الاسرائيليات وخرافاتها ، وتناول مفاهيم الاسلام ازاء الربا والفتح الاسلامي وسر أحكامه العسكرية ، ومن ناحية أخرى تناول كتب النصاري وقدم نقدا لها وتنزيه عيسي لربه وتنزيهه لنفسه وعرض لأخطاء الفرق وتناول الجهية وتعطيلها

للصفات ، كما تحدث عن وحدة الوجود وأخطائها واليهود وما نزل بشانهم في سورة المائدة .

ومن ناحيسة أخرى تحدث عن رجال العصر : محمد عبده وجملة آراء له في العلم والذين ، ولقائه مع سيئسر وتحاورهما ، كما تحسدث عن تاريخ علامة الاسلام في الهند الشيخ شبلى النعماني وعرض لآراء إحمسد كمال بك عن اللغة العربية واسماعيل عاصم وجمال الدين القاسسمي وعبد الفتاح عباده ومحمد توفيق صدقي ، كما قدم ابحاثا عن القلقشسندى والجرجاني والفتح بن خاقان ، وتعد قضايا اللغة العربية والجروف العربية اهم مواد هذا العام حيث تناول الحديث حروف الهجساء الغربية والخط الكوفي وخط التعليق الديواني ، وعن كون اللغة العربية أقدم اللفسات وعن الهيلوغريفية العربيسة الأصلل ، كما تحدث عن المدنيتان المصرية والبابلية وكيف أنهما عربيتان ، وقدم كتاب على أبو الفتوح عن الشريعسة الاسلامية والقوانين الوضعية ، كما قدم عرضا لكتاب الخراج لأبي يوسف ونشر صفحات مطولة عن احياء الكتب الاسلامية القديمة ، أمثال المصلي ونشر صفحات مطولة عن احياء الكتب الاسلامية القديمة ، أمثال المصلي للبن حزم ومدارج السالكين لابن القيم وصبح الأعشى في كتابه الانشسال للقلقشندى والأحكام في أصول الإحكام للآمدى والطراز في أسرار البلاعة ليحيى بن حجى والخصائص لابن جنى والاعتصام للشاطبي .

كما تحدث عن المجتمع والمرأة وفرضى الآداب بمصر كما عرض فصولا عن رحلته الى الهند لرئاسة مؤتمر ندوة العلماء في لكهنؤ .

ترجم صاحب المنار في هذا المبلد لل : شبلي النعماني ، أحمد كمال ، اسماعيل عاصم ، جمال الدين القاسمي ، عبد الفتاح عباده ، محمد توفيق صدقي ، على أبو الفتوح ، محمد عبده وسبنسر .

#### \* \* \*

وقد تضمن المنار اشارات الى جعل مصر سلطنة تحت حماية بريطانيا (١٩١ ديسمبر سنة ١٩١٤) بعد دخول تركيا الحرب ضد بريطانيا وانضمام عباس حلمى الخديو الى أعداء بريطانيا منذ أول نشوب الحرب مع المانيا واعلان الحماية البريطانية على البلاد تحت يد أمير من أمراء المعائلة المخديوية (السلطان حسين كامل) وفي افتتاحية المنار قال السيد رشيد:

يا أيها الناس لا خير في الحضارة المدنية اذا أقيمت على قواعد الأثرة والقوة المادية ولا خير في العلوم ولا في العمران اذا كانا وسيلة لاستعباد الانسان لأخيه الانسان أغلا يعلم الذين جعلوا الحق كله للقسوة ، أن الله الذي خلقهم هو أشسد منهم قوة وأنه بعبسارة رعوف رحيم وأنه أرحيم الراحمين

ان الافساد كل الافساد أن تحتكر الشعوب العلم وتجعله ذريعة لبغى بعضها على بعض واستذلال الشعوب الضعيفة في الأرض وتسخيرها لمدمتها كما تسخر الحيوان الأعجم .

يا أيها المغررون بالعلم والقوة ، قد عرفتم القوى المادية لا تنسو القوى المعنوية ، ولا تنكروا سنن العدالة الالهية ، أتطالبون ربكم بما وعد المؤمنين ولا تطالبون أنفسكم بما فرضه وما شرطه على المؤمنين ، انما الخلافة في الأرض بالصلاح والاصلاح ، انما يعتذر بالقدر من يبرىء نفسه ويتهم ربه .

اننا من سممى عذا العصر لا نسستحق على الله تعالى نصيبا من الملك ولا خلافة فى شيء من الأرض لا بحسب سنته فى خلقه ولا بمقتضى وعده فى كتابه ، فاذا أعطى شيئا أو أبقى فتلك عنايته تعالى وفضله لا مما جعله وعدا عليه حقا ، وان الله تعالى ليبلو عباده بالحسنات كما يبلوهم بالسيئات ليبلوهم أيهم أحسن عملا ، فتكون أحسن جزاء وخير أملا » .

وفى كل مرة يعاود السيد رشيد رضا دعوة القراء الى انتقاد المنار ويذكر القراء كل عام بما يحب من الانتقاد الذى هو ضرب من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والمساعدة في الدعوة الى الخسير وبث النصيحة ونشر العلم .

كما يدعو الى اعادة الفكر الاسلامى الى الأصالة بالارتباط بمفهوم الكلمات والمصطلحات وفق السنة النبوية وعلى نفس الأساس الذى أقامه الرسول وخذلان المصطلحات الصوفية الضالة والمنحرفة .

# المجلد التاسع عشر (١٣٣٤ هـ ١٩١٦ م)

في هذا المجلد بدأت جولة جديدة لصاحب المنار مع الشريف حسين ، الذي تولى امارة مكة ، كما تحدث عن الاتحداديين ، واتفاقهم السرى مع ألمانيسا وتعريضهم الدولة للخراب ، وعن استقلالهم عن الدين وتركهم الحروف العربية وعن جامعتهم الطورانيسة وعن جمال باشسا السفاك والجنسية التركية وفصلها عن الاسلام وعن الحركة الطورانية والدستور العثماني وتقرير كيون هاهون في الترك . كما عرض عن مرحلة من مراحل الخلاف بين الحديوى عباس والأستاذ الامام وصاحب المنار وسعى حواص الخديوى للتوفيق بينسه وبين الامام وعرض موسع لاستقلال الشريف بالحجاز وما يتعلق بالمشانق التي علقها الاتحاديون لأحرار العرب في سوريا بالحجاز وما يتعلق بالمشانق التي علقها الاتحاديون لأحرار العرب في سوريا ودراسة عن الزهراوي بمناسبة استشهده ، وعرض لآراء الخواص في الطورانية الجديدة في تركيا .

ولم يغنسل صاحب المنسار قضايا الدعوة الاسلاميسة في معارضته للصوفيسة المنحرفة وكشفه لشبهات المبشرين وما يتصلل بشبلي شميل وأهل الكتاب .

كما عرض لمناظرة جمال الدين وحسين الجسر ، وعرض لجوالب من آراء ابن تيميه وابن الجوزى وابن القيم وأبى حنيفة والبخارى ومسلم وابن جبير الأندلسي والألوسي المفسر .

كما عرض لكتب : تاريخ سينا القديم والحديث ، وتصحيح كتاب الأغانى وتصحيح لسان العرب وكتاب جزيرة العرب منذ فجر التاريخ ، كما عرف بكتابى منازل السائرين ومدارج السائلين لابن القيم والهروى في الدعوة الى تحرير التصوف .

وعرض للمجمع اللغوى المأمول ، والكتب المعزوة الى غير مصنفيها . كما أشار الى دعوة مرجليوت المستشرق اليهودى في لندن بالاشتراك من أحمد زكى أبو شادى الى انشاء جمعية آداب اللغة العربية .

● ترجم صاحب المنار في هذا المجلد لـ: عبد الحميد الزهراوى ، شبلي شميل ، حسين الجسر ، أنور باشا ، على يوسف . وكتب السيد رشيد رضا غصلا مطولا عن دور المنار في حركة الاصلاح الاسلمى فهاجم « الملاحدة المتفرنجون الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون » وقال ان حجتهم على عامة المسلمين سوء حال كثير من المعممين وتذللهم للأمراء والحاكمين وذمهم بعصبية الدين وان لهولاء الملاحدة لقوة على غيرهم لا من أنفسهم ولكنهم يغترون بها وان منهم من يكن للمؤمنين مكايد لا يفطنون لها وان للمؤمنين لقوة ذاتية ولكنهم غافلون عنها وانما بقاء الباطل في غفلة الحق ، فاذا قذف عليه دفعه ، وان بقاء الباطل لألى زوال (وما كيد الكافرين الا في ضلل) ،

ويتول: ولقد كان ملاحدة قطرنا أجبن ملاحدة المسلمين وأخوفهم من اظهار الكفر على كونهم أجرأهم على الجهر بالفسق ، ثم تجرأ منهم منذ سنين أفراد على التصريح به ، أو ببعض لوازمه في الجرائد بعد طول العهد على تصريح الكثيرين بذلك في المجالس ومنهم من ألف كتبا أو رسسائل في ذلك ثم بلغنا في العام الماضي أنهم ألفوا جمعية لأجل التعاون على تشكيك الناس في الاسلام وجذبهم الى الالحاد و الطعن في عقائد الدين وأحكامه ولا سيما الآداب والأحكام الخاصة بالنساء ، وأنشأوا لهم صحيفة لدس الدسائس ( يقصد مجلة السفور) وبث الوساوس وتوجيه العناية فيها الى نابتة المدارس وبناء دعوتهم على قاعدة التشويه للقديم والصد عنه والتنويه بالجديد والترغيب غيه وأن لهم لأنصارا في القصور والدواوين وفي المدارس وأكثر معاهد الدين ، وقد استفادوا من تقييد حرية المطبوعات بسبب الحرب ما كفوا به أقسلام من تصدى لاحباط بعض دسائسهم من أهل الحق وانهم ليختلبون لباب المختبلين من الشباب والشابات بما ينمقون من زخرف الشبهات ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا) الآية . ولهذا فقد وجب على أهل الاصلاح أخذ الأهبة لجهاد جديد هو أشد من جهاد أصحاب الخرافات والتقاليد فان أصحاب الخرافات عزل وهؤلاء مسلحون .

# ( انا لننصرن رسلنا ) و ( ولينصرن الله من ينصره ) ٠

ان هؤلاء الملاحدة لا يخافون من الأزهر وما يتبعبه من المعاهد الدينيسة ما داموا يدعون الاسلام بالسنتهم ، ثم لا يعدمون هناك أولياء وأنصبار لهم لما بين نفاق الاعتقاد ونفاق الأعمال من رابطة التناسب والاتصال .

ويقال ان لجمعية الالحاد الجديدة ركنا في الأزهر ركينا وانهم بذلك

أوشكوا أن يحدثوا فيه حدثا مبينا ، ولكنهم لم يصيبوا منه الا خذلانا وفشللا

قال أحدهم مفاكها للأستاذ الامام وهو في مرض موته: أن طريقتك في تفسير القرآن قد أضرت الأمة أشد الضرر ، قال الأستاذ: لماذا ؟ قال : لانها أبانت للناس أن الدين موافق للعلم والعلم ركن من أركان المدنية فتعذر علينا ما كنا نحاول من هدمه بدعوى أنه عقبة في سبيل ترقيتنا في دنيانا ، ومنهم من يحاول هدم الاسلام بالدعوة الى استبدال لغة العوام بلغة القرآن ، ومنهم من يبغى التشكيك فيه بنشر آراء الماديين من القدماء والاوربيين ، ومنهم من يصد عن حجته بتفصيل ما عرفوا من القوانين على ما جهاوا من شريعته ، ومنهم من ينفر عما حرمه من آدابه الروحية والاجتماعية .

وبعد أن فرحنا بنصر الله لحزب الاصسلاح على المبتدعة والدجالين فقد ابتلينا بتكوين حزب للملاحدة المارقين توالد من أفراد من أغرار الشبان وكهول المنافقين فاذا ترك هؤلاء وشانهم وسكت لهم أهل الحق عما ينفثون من سموم أباطيلهم تعظم جرأتهم وتنتشر دعوتهم وتكبر فتنتهم ، وليس الاستظهار عليهم بالأمر العسير فان حجتهم داحضة وغوايتهم متناقضة ، وغاياتهم متعارضة ، ويخافون الردة الصريحة .

ان ما يتوخاه هؤلاء من نباهة الذكر عند الأوربيين والتشبه بمن ناهضوا الكنيسة ورجال الدين ، ليس بالغرض الصحيح ، فهم لا يجدون في الاسلام ولا في رؤسائه تلك الاسباب انتى حملت بعض كتاب أوربا على مجاهدة الكنيسة ورجالها والطعن في النصرانية ، فالاسلام نفسه أرشد البشر الى العلوم الكونية وأوجب الفنون والصناعات المدنية وأخرج البشر من رق رؤساء الدين والدنيا الى قضاء الحرية » .

# المجسلا العشرون ( ١٣٣٥ هـ ١٩١٧ م )

دخل المنار عامه العشرين داعيا الى: الاعتصام بحبل الله المتين والاهتداء بنوره المبين والاستمساك بسنة رسوله الأمين والسير على نهج السلف الصالحين ناهيا عن الاحداث والبدع وتقليد الأحزاب والشيع ، مبينا أن الخير كل الخير في اتباع من سلف وأن الشر كل الشر في ابتداع من خلف لأن الله تعالى قد أكمل الدين فلا يقبل زيادة كمال ، فالزيادة نيسه

كالنقص منه خزى وضلال، ونحى المنار باللائمة على «فقدان الاستقلال فى الفهم والعلم والحكم وتقليد الآباء والاشياخ المتأخرين فى جميع أمور الدنيا والدين واشيار الى جماعة المقلدين الذين فقدوا ملكة الاستنباط والاختراع فقد ساروا بحب الظاهر على الطريقة الثابتة بالعقل والاختبار ، وهى كون علوم المتأخرين وفنونهم اجدر بالثقة والاعتبار ، مع أن سنة الله فى التدرج والارتقاء على أنهم يعتقدون بحق أن متقدمي هذه الأمة خير من متأخريها فى جميع العلوم والاعمال وأن الخلف لم يسيروا على سنة السلف فى الاجتهاد والاستقلال ولو ساروا عليها لفاقوهم فى كل ما هو من كسب الناس » ويقول « اننا ندعو الى عقيدة السلف ونحن بها مؤمنون ونرشد من بلغته الدعوة الى سيرتهم الدينية ونحن على طريقها أن شاء الله مستقيمون » .

ومن ابرز اعمال هذا العام انشاء المجمع اللغوى المصرى من مجموعة من اعلام العصر: سليم البشرى ، محمد بخيت ، احمد لطفى السيد ، محمد الببلاوى ، احمد ابراهيم ، احمد السكندرى ، احمد برادة ، احمد تيمور ، احمد زكى ، احمد سليمان ، احمد على ، احمد كمال ، اسماعيل راغت ، حفنى ناصف ، عبد الحميد فتحى ، عبد الحميد مصطفى ، عبد الرحمن قراعة ، عثمان فهمى ، فارس نمر ، محمد أمين واصف ، محمد رشيد رضا ، محمد شريف سليم ، محمد عاطف بركات ، مصطفى العنانى ، يعقوب صروف ، شريف سليم ، محمد عاطف بركات ، مصطفى العنانى ، يعقوب صروف وقد انشأ المجمع عديدا من اللجان ، منها : لجنة الجغرافيا والآثار والتاريخ ، ولجنة الطب والعلوم الطبيعية ( عدا النبات ) ، ولجنة المنطق والفلسفة والفنون المجمع سيمل والمعلوم الاجتماعية ، ولجنة المفلام الرياضية والفنون الجميلة والصناعة ، ولجنة المطلاحات الدواوين . وقد اعلن أن المجمع سيمل على وضع معجم واف بحاجة الزمن شامل اصطلاحات العالوم والفنون والمناعات يستبدل بالكلمة العامية أو الأعجمية التى لم تعرف من قبل ، غيرها من الالفاظ العربية الموضوعة للدلالة على معناها ، غاذا لم يهتد ، اقر الكلمة العامية أو عرب الكلمة الاعجمية » .

وقد كان جل اهتمام المنار في هذا العام بحديث نهاية الحرب العالمية والصلح وقيام الدولة العربية وبروز الصهيونية في فلسطين .

# المجلد الحادي والعشرون ( ١٣٣٧ هـ ١٩١٨ م )

حفل المجلد الحادى والعشرين من المنار بأبحاث فى جميع المجالات التى طرقها منذ نشأته واستكتب عددا من الأعلام أمثال: عبد الرازق البيطار، عبد الغنى الرانعى، عبده ابراهيم الطبيب، محمد توفيق صدقى، أحمد صفوت.

وان ظل القدر الأكبر من انشاء المنار لصاحبه السيد رشيد رضيا ، كما عرض لأعلام المسلمين البارزين في هذا العصر امثال : السلطان مجمسد وحيد الدين ؛ وعبد الحميد الزهراوي ؛ والشريف حسين امير مكة ؛ والأمير فيصل ؛ وحفني ناصف ،

ومن أبرز أحداث العسام: ظهور الباشفية في روسيا والتسابل بين أبن سعود أمير نجد وشريف مكة وظفر الأول ، وتناول المنسار قضايا الدعوة الاسلامية فتحدث عن الجبرية وشبهاتهم وعن الجعد بن درهم أول المبتدعة وجهم بن صفوان ونقل شيئا وافيا عن الاشعرى ومناظرته للجبائى وعن علاتة الاشعرى بالمعتزلة ثم خروجه عليهم ، وتحدث عن علم الكلام وابتداعه وذمه ، وتحدث عن انتشار الاسلام في مطالعه بسرعة لم يعهد لها مثيل في التاريخ .

كما تحدث عن قضايا المتفرنجين والاصلاح الاسلامى ، وأبوة آدم للبشر ومذهب دارون ونقل تقرير مشيخة الأزهر عن التعليم الأولى ، وعرض اتفاق عام ١٩١٦ على بلاد العرب ، كما عرض قضايا سوريا الكبرى ، كما تحدث عن مذهب الوهابية وعقيدتهم .

وقد استهل المجلد بمقدمة استعرض فيها احداث السنوات الأربع الأخيرة مثل عرش قياصرة الروس القاهرين وابعد القيصر واهل بيته ، وتمزقت كبرى سلطنات امبراطوريات الأرض التى تصنع جمهوريات يسنك بعضها دماء بعض ، مثل عرش السلطة النمسوية وتمزقت الى عدة حكومات جمهورية وتدهور عن عرش اعز عاهل على وجه هذه الأرض بعد أن كاد يقضى على أكثر أمم الشرق مع الغرب ، وهو النافذ الحكم والارادة في أوسع أمم الأرض علما وأدقهم نظاما فكان سقوطه كسلك انقطع فتناثرت الفرائد اذ سقط طهك الجرمان وأمراؤهم واحد بعد واحد وتقلص ظل الترك عن بلاد العرب

والأرمن والأكراد التى سفك طفاتهم الاتحاديون فيها الدماء واكثروا ذيها الفساد .

وقد ردد السيد رشيد رضا مبادىء المنسار وهى :

ا \_ احياء مفاهيم السنة ومراجعة كتابات العلماء السابقة : (علم الكلام والاشعرى وغيره واعادة النظر فيها والاعتزال وغيره على نحو متحرر من التقليد ومفاهيم الصوفية المفرقة في التقليد واعادة مفاهيم الاشميري وابن تيهيه وابن القيم) .

٢ \_ الرد على الجبرية والقسدرية بسنن الله وآياته ، والرد على المتكلمين ،

و ترجم صاحب المنار في هذا المجلد لـ : حفنى ناصف ، الزهراوى ، الشريف حسين ، عبد الرازق البيطار ، عبد الفنى الرافعى ، عبده ابراهيم ، الألوسى .

# المجلد الثاني والعشرون ( ١٣٣٩ هـ - ١٩٢١ م )

ما تزال القضية الكبرى التى يعالجها السيد رشيد رضا والتى حقق فيها نتائج واسعة المدى هى قضية مذهب اهل السنة والجماعة وتحرير الفكر الاسسلامى من جمود المتصوفة وانحرافات الباطنية مع الحمطة الكاشفة عن اخطاء التغريبيين والذى يطلق عليهم اسم المتفرنجون .

وفي هذا المجلد حديث واسع عن الباطنية وكيدهم للاسلام والعرب ، والربط بين الباطنية والبراهمة والصوفية ، وانقسام المسلمين الى ٧٣ ملة ، والفرقة الناجية أتباع ( السلف ) ومنها الامام أحصد ورده على الزنادقة ، وأهل البدع واختلافهم ومطاعنهم ، وحديث عن الامام زيد وأتباعه ، وحديث عن القرآن وبراعته من الالفال الأعجمية ، والحسديث عن الرازى وسعة اطلاعه وكثرة خطاه ، وحديث عن البخارى ومكانة صحيحه ، وتاريخ السنة ومعناه وأدواره ، وحديث عن كتب السنة ، مسلم والترمذى ، وحسديث عن الشيعة وحصر الاسسلام في الامامة منهم ودسائس اليهود والمجوس ، وحديث عن مأتم عاشوراء واقتحام الشيعة النار فيه ، وحديث عن عبد الله الخزاعي أول من غير دين اسماعيل ووضع الأصنام في الكعبة ، وحديث عن المخوس وكيدهم للاسسلام ، وكيد اليهود فالمجوس فالاغرنج للمسلمين ، وحديث عن ال الفينيقيون غيب عن الموقف النصاري من الاستسلام ، وكيد اليهود فالمجوس فالافرنج للمسلمين ،

والكنعانيون عرب والأراميون من العرب ، وحديث عن حقيقة التصوف ومكانته من الشريعة ، هدذا بالاضافة الى احاديثه عن الازهر والاصلاح الاسلامى .

ومن ناحية أخرى عرض المنار تاريخ هذه الفترة وأمر السياسة والحكم والدولة العثمانية فيها فتحدث عن الاتحاديين حكام تركيا وافسادهم في الدول وبيعهم البلاد العربية للافرنج واتفساق عام ١٩١٦ على البلاد العربية ، واستعمار الغرب للشرقيين بعد الحرب ، وانكلترا واتفاقها مع فرنساعلى اقتسام البلاد العربية ، واستخدامها شريف مكة وأولاده ، وحديث عن الدولة العثمانية وغرور المسلمين بها واتكالهم عليها وظهور الحياة فيها بعد الاحتضار، وحديث عن شريف مكة وأباؤه الاتفاق مع أمراء العربواتفاقه مع انجلترا ودخوله الحرب معها وعداوته للترك . وحديث عن مصطفى كمال باشا منقذ الترك وزعامته لجيش الأناضول .

هناك غصل مطول عن المسألة العربية وغصل عن المسألة المصرية وسعد زغلول .

๑ ترجم صاحب المنار في هذا العدد لـ : أحمد كمال باشا الأثرى ،
 طاهر الجزارى ، سعد زغلول ، الشيخ بخيت .

وقد استفتح المجلد الثاني والعشرين فقال:

انذرنا أكابر السياسة في مثل هـذه الفاتحة مندذ عامين أن ترك تنفيذ قواعد العدل وحرية الأمم لابد لها من احدى العاقبتين: « أن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وانقسلاب بلشيفي شره مستطر أو تعود انعرب جذعة بهذه السياسة الخدعة الخبأة الطلعسة ( والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أوائك هو يبور فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يفرنكم بالله الغرور) وقد صدقت الآيات ولم تغن النذر واتبع المنذرون اهواءهم وكل امر مستقر فهذه الأرض تضطرم نيران الفتن والفساد والانقلاب البلشيفي كل يوم في ازدياد ، أن الناس لن يكونوا أمة واحدة ولن تخضع الأمم منهم لأمة واحدة ويا أيها الراسماليون والطامعون أن طلب الزيادة ينتهي بالوقوع في النقصان وأن السواد الأعظم من البشر لا يرضي أن يكون عبدا خادما الأفراد من الأعيان وأن سنة رد الفعل سيكون لها القول الفصل والحكم العدل . وأنت أيتها الأمة الأمية التي عاودها الارتكاس في عصبية الجاهلية الى متى هسذا التفسرق والانتسام بعد ذلك النسعادة والوحدة والاعتصام وحتى متى تلدغن من المحتر والانتسام بعد ذلك التسعادة والوحدة والاعتصام وحتى متى تلدغن من المحتر والانتسام بعد ذلك التسعادة والوحدة والاعتصام وحتى متى تلدغن من المحتر

الواحد مرارا عديدة وقد حذرت في المرتين وسمعت النذر بالاذبين ورايت العبرة بالعبرة بالعبين ان كان لهم منك أى ولى وظهر ورايت في قلوبهم مرض يسارعون نيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فياقوم أنى لكم ناصبح أمين على علم بالحق المبين ، من هدايسة القرآن أن لا تعدوا الا الله ولا تياسوا من روح الله ( وأن استففروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعسا حسنا الى أجل مسمى ويؤت كل ذى فضل فضله ) فتاتلوا أولياء الشيطان بها أمركم به الرحمن من غير تحريف ولا تصحيف في القرآن .

وما لا اخصه بالتذكر لقومى وعشيرتى بما يشد امر الجماعة ويضع عنها امرها ويحكم اواصر الجامعة ويرنع لها ذكرها ( ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم ) ، استدار الزمان ووقع من التطور الاجتماعى ما لم يكن في الحسبان وسيترك ما بقى من صروح الاستبداد وينطلق سائر المستعبدين من مقاطر الاستعباد وبفضل انتضافر والتظاهر والاتحاد . انما الذل والهوان على اهل النفاق والدهان والمتفرقين في المذاهب والاديان المخدوعين بكلمة العدل والمدنية والمساواة والحرية ، انما المعاهدات حجة الاقوياء على الضعفاء .

هذا هو الطريق الذي بداه جمال الدين ومحمد عبده

# م ۲۳ ( ۱۹۲۲ - ۱۳۴۰ )

ارهاصات الأحداث واضحة في المجلد . نهذا كتاب عن الخلافسة الاسلامية للعلامة ابو الكلام ازاد ترجمة عبد الرازق المليح ابادى ، وقسد جاء على اثر ذلك ان وقع الانقلاب التركى الجديد (نوفمبر ١٩٢٢) باسقاط الدولة العثمانية وتأسيس دولة تركية وجعل سلطة الخلافة العثمانيسة روحية بحرمان الخليفة من السلطتين التشريعية والتنفيذية عملا بقاعدة الديمتراطية الغربية .

وبدا اثر ذلك واضحا في مصر والبلاد العربية وحديث عن مؤتمسر لوزان وفي نفس الوقت احاديث عن البهائية بعد موت زعيمهم عباس البهاء وعن القاديانية التي أسماها (المسيحية الهندية) وحديث عن مجوسية الفرس وعن السياسة وتاريخها باعتبارها الضربة الأولى التي ضرب بها الاستلام وحديث عن مدينة القوانين التي اثارها محمود عزمي والسسمي

لالفاء المحاكم الشرعية وما يتصل بذلك من انشاء جمعية الرابطة الشرقيسة ومجلتها برئاسة الشيخ على عبد الرازق واحاديث اخسري عن كوارث سوريا في سنوات الحرب وما نعله جمال باشا في سوريا للأمير شكيب ارسلان ، والاحتفال بذكرى الامام محمد عبده وفتوى شيخ الاسلام بأن الكمالين بغايا يجب قتالهم ، كما أورد الأحكام الشرعية المتعلقة بالخلفة الاسسلامية .

وفي المتتاحة المجلد الثالث والعشرين حديث العام : ذهب طور الترف والفسوق المهلك للأمم والمفسد للحكومات والدول وصرنا الى طور الشدائد المجهضة للقلوب المدمرة لمصابيح العقول الموحدة لنار الهمم المظهرة لاستعداد الأمم بازالة الأحقاد وجمع الكلمة على الجهاد . ويقول : جرينا على منهج الامامين الحكيمين في الدعوة الى الوحدة وجمع كلمة الأمة بالتذكير بايات الله المنزلة في القرآن وما هدى اليه من سنة المطردة في أطوار الانسان .

• ترجم صاحب المنار في هذا المجلد : سعيد حليم .

# الفصل الرابع

# المنسار: الى وغاة الشسسيخ رشسيد

هذه المرحلة الأخيرة من حياة المنار كانت خصيبة حافلة ، فقد وقفة السيد رشيد ازاء تحركات التغريب والغزو الثقافي الذي داده على عبيد الرازق ومحمود عزمي وطيه حسين موقفا حاسيما وكشيف زيف هذه المخططات ومضى في طريقه في الدعوة الى الله ومواجهة مخططات الاستعمار في مختلف أجزاء العالم الاسلامي ، معارضا لجوانب الضعف والانحراف في الحضارة الغربية داعيا المسلمين والعرب الى منهج اسلامي اصيل رألي بناء المجتمع الربائي الأمثل .

#### 000

## م ٢٤ ( ١٩٢١ هـ - ١٩٢٣ م )

لا ريب أن أضخم الأحداث التي أهتم بها المنار في هذا العام هو الخلافة الاسلامية فقد قدمت دراسة واسعة عن حقيقة الخلافة ومفهومها في الاسلام كما قدمت كتابا صدر في أنقرة ضد الخلافة لعله هو أحد الكثب التي أهتدى بها الشيخ على عبد الرازق في كتابه كما أشسار الى فتاوى مصطفى كمال الدينية .

(ثانيا) أولى اهتماما بالغا لأحداث العالم الاسلامي ،

فأشار الى النهضة الأفغانية ومؤتمر لوزان كما تحدث عن الجامعسة الاسلامية والجامعة الجنسية ووجوه التعارض بينهما وأشار الى ثورة الهند السياسية وانتصارها للخلافة والدولة العثمانية والخطاب الذى القساه امام المحكمة الشيخ أبو الكلام أزاد .

كما أشار الى حركة الأمير عبد الكريم الخطابى فى المغرب والاستفتاء مع ملك الحجاز .

(ثالثا) أولى اهتمامه للوهابية وحتيقتها ومنشأ الطعن فيها ، كمسا كشف زيوف « المسحة الاسلامية القاديانية » الملقبة بالاحمدية ، وتناول بالعوض بونامج تعبير المحمديين وبرنامج كيدهم للاسلام . ( رابعا ) عرض للتراث الاسلامي المنبعث وأولى اهتمامه بمجموع الامام زيد المسمى بالمجموع الفقهي " كما نشر صفحات مشرقة للأمير شكيب أرسلان عن انتداب العرب في سويسرة في القرون الوسطى كمساتحدث عن مؤلفات ابن تيمة وابن القيم والشوكاني .

( خامسا ) قدم عرضا لذكرى رينان فى الجامعة ورد على محاضرة الشبيخ مصطفى عبد الرازق فى رينان والأفغاني .

وقد استهل السيد رشيد رضا انتتاحية المجلد الرابسيع والعشرين بتذكير قراء المتار بعبرة شئون الاجتماع والعمران وتنازع عوامل الصلاح والنساد في الانسان وما يناسب ذلك من هداية القرآن : حجة الله البالغية بما غيها من آيات العلم والبيان المناسبية لكل زمان ومكان ، ذلك لان « المنار » انما المشيء لايقاظ الشرق وتمدن الاسلام باعادة تكوين الأمة وحياة الملة والدولة لفروع النقيه واصول العلم لا لجدليات المذاهب الدينية ولا تاييد العصبيات الجنسية ولا لنشر ما يتجدد من قضايا العلوم ونظريات الفلسفة أو مخترعات الفنون وعجائب الصناعة ، ولا لقصص التاريخ ونوادر الفكاهات ولا لجوانب الحوادث واخاديع السياسة ، لم كل ما يذكر فيه مما يدخل من هذه الأبواب غانما يولى وجهه شطر ذلك المحراب لأن الأمة أذا أحيت ، أهيت من العلوم ما كان مينا ، وإنشرت من الفنون ما كان رميما ، وإذا ماتت اماتت معها ما كان عيا ، ودرست ما كلن مدروسا مرديا .

واستطرد يقول: ومن آياته المائلة أمام الناظرين غضيحة هذه المدنية المائية التي غتنت أوربا بها المسلمين فقد ظهر لهم ما كان خقيا من فسادها وذهب بهيبتها ما كان من الفظائع في حربها ومن آياته أن شنل عرش دولها المقهورة وزلزل أركان دولها المنصورة ، وضعضع ثرواتها وأوقع الاضطراب في معيشتها ، ومن آياته أن أذل جبروت أعظم دولة قاهرة .

ويقول: لقد كان لنا جامعتان سسعد سلفنا بالاعتصام بهما وشقى خلفنا بالتفرق والاختلاف فيهما ، جامعة علمية روحية وهى كتاب الله وما فيه من سنة خاتم النبيين ، وجامعة سياسية هى الامامة العظمى وما بينها من سيرة خلفائه الراشدين وهدى السلف الصالحين ، وهذه متممة للأولى

ومنفذة لها ، وأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . ثم تفرقنا في القرآن بالتأويل مذهبنا مذاهب جعل الملة الواحدة مللا وتفرقنا في الامامة بالعصبيات فصارت الأمة أمما والدولة دولا ، ثم أعرضنا عن كل من الجامعتين كلتيهما وبطل الاقتداء بالامامين مسع احترام اسميهما أو كلمتيهما فتجمد بعضنا على ظواهر بعض الكتب التقليدية ومن تعصب بالقوانين والنظم الأوربيسة وروابط شعوبها الجنسية والوطنية .

يقول انه في العدد الأول من المنار كتب في بيان حق الامام على الأمة وحقوق الأمة على الامام غلما قرأتها على الشيخ محمد عبده أشار الى (ترميج) هذه الكلمة منها وقال ان المسلمين لم يبق لهم امام الا القرآن وأن البحث في الخلافة وما يجب على السلطان فتنة للناس ، وأشار الى فساد الأمراء وخروج الخلافة عن الأساس الذي أقامه عليها الاسلام في عهد الراشدين ، وقال : الا أن اقامة الامام هي التي تحيى هذه الأمة ولكن أمرها لا يزال غمة ليس وراءها غمة ، وأنها لترهق محاولها صعود! ، وتتقحم به كؤودا وتجشمه منالا بعيدا ، وان أسعد الناس بها لأزهدهم فيها ، وان أطمعهم فيها لأعجزهم عنها وان أقربهم منها لأبعدهم عنها .

● ترجم صاحب المنار في هذا المجلد لـ : أحمد كمال باشا ، الأمير
 عبد الكريم الخطابي .

# الجسلد ٢٥ ( ١٩٢٢ هـ - ١٩٢٤ م )

تعد القضايا السياسية للعسالم الاسلامي هي أبرز الجوانب التي يوليها المنار اهتمامه وهذا المجلد حافل بقضايا سياسية اسلامية كثيرة:

أولا: ملف كامل عن الشريف حسين وموقفه من بريطانيا وملسطين وزيارة ملك الحجاز لشرق الأردن ، ورسالته الى الأمة البريطانية وفساد حكم الشريف حسين في مكة المكرمة .

ثانيا: المسالة المصرية بعد تاليف الوهد المصرى ووزارة سعد .

ثالثا: الاتفاق بين الأمير فيصل والدولة الفرنسية على الانتسداب على سوريا .

رابعا : تركيا الكمالية والانقسلاب الديني والسياسي في الجمهسورية

التركية والغماء الخلافة (عبد العزيز جاويش - محمد شاكر - أمين الرافعي ) وموقف العالم الاسلامي من الجمهورية التركية .

خامسا: الخلافة ومؤتمر القاهرة ، والسالة العربية في طور جديد بين ملك الحجاز وسلطان نجد ، وزحف النجديين على الحجاز (الوهابيين) وقضية الأمير الخطابي والريف والمغرب .

ومن ناحية أخرى تجرى الأبحاث والدراسات :

- ١ \_ التفسير والفتاوى ٠
- ٢ ــ دراسات عن التراث ( كتاب أساس البلاغة للزمخشرى في طبعــة
   جدیدة لدار الكتب المصریة )
  - ٣ \_ قضايا المجتمع الاسلامى:
- (1) تزويج المسلم لغير المسلمة ومسألة تحديد الزواج بقانون وتحديد من الزواج بتشريع قانوني .
  - (ب) تحريم المسلمات على غير المسلمين .
- إ ــ الرد على الشبهات وخاصة نيما يتعلق بوحـــدة الوجود وابطالها
   بقلم الامام ابن تيمــه وبحوث عن الامامة والباطنيــة والجمعيــات
   السرية .
- o \_ قضايا التبشير والاغراء بين التصدى والمسلمين ، ودعوة المسلمين الى النصرانية .
  - ٦ \_ الأزهر ماضيه وحاضره ومستقبله .
  - ٧ \_ ترجمة القرآن وتحريف الترجمة والتشكيك ميه في تركيا .
- ۸ \_ وغيات الأعيان: الشيخ محمد المهدى \_ السيد محمود شكرى
   الالوسى ، الشيخ سالم أبو حاجب .

#### \* \* \*

ويتول السيد رشيد رضا في الافتتاحية : ان المنار لم يكن يبلغ سن الشباب ( الخامسة والعشرون ) الا وكان منشته قد شاخ وشاب ونحمد الله ان كان وقع الشوائب التي شيبت الرأس ولم تشيب العزم واليأس ولم تشيب الهمسة بشائبسة من الياس ، فقد ثبت المنسار على دعوته التي وضعناها في أول نشأته .

ويقول : سنتقض بالرد على الملاحدة ومحاولة هدم الاسلام باسم الاسلام من البهائية والأحمدية المسيحية التاديانية نقد قويت دعوتهم في مصر ويؤيدهم بعض الكتاب في الجرائد والمجلات الشهورة .

# المجلد ٢٦ (١٣٤٣ هـ ١٩٢٥ م)

كانت القضايا الشاغلة للسيد رشيد رضا خلال العام هى كبريات الأحداث فى العالم الاسلامى وأبرز الأحداث ظهور كتاب على عبد الرازق ( الاسلام وأصول الحكم ) ينكر فيه كون الاسلام دين تشريع وامامة وحكومة وقضاء ويبيح للمسلمين أن ينتحلوا أى حكم وقانون ويتبعوا أى حكومة من الحكومات ، وقد قدم تفاصيل وافية عن أهم منكرات الكتاب كما تناول الموضوعات الآتية :

- ابن السعود واستيلاؤه على جميسع الحجاز والوهابيون والافتراء عليهم .
- ٢ أوربا والاسلام والخلافة ومؤتمر الخلافة والاسلام في أوربا فهمه
   وانتشاره .
- ٢ سوريا وثورتها على فرنسا وموقف نصارى الشرق من المستعمرين .
  - ٤ حرب الريف التي يقودها الأمير عبد الكريم الخطابي .
  - ٥ ـ الدولة التركية في تطورها التغريبي ، وجمعية الاتحاد والترقى .
    - ٦ الأزهر وقضايا التربية والتعليم بعامه .
- ٧ -- حملات التبشير النصرانية على الاسلام وبشارات التوراة والانحيل وعرضها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعرض للمدارس التبشيرية وملاحدة المتعرنجين من العرب .
- ٨ أسبانيا والعرب في الأندلس: صفحة عن آخر عهد المسلمين بها واكراه الاسبانيين على النصرانية وعامة العرب وأواخر العهد بتسليم غرناطة.
- عرض لقضایا التغریب والغزو الثقافی ، عند ترجمة القرآن وکیف تجمله أعجمیا ولبس البرنیطة کما تحدث عن أخطاء الصوفید ( الرفاعیة والبطائحیة والشعرانی وخرافاته ) کما هاجم ابن عربی وابن الفارض والجعد بن درهم والشیرازی الصوفی والصدر الروبی

وهديث عن كعب الأحبار ووهب بن منبه كما أورد مناظرة أبن تبهه مع البطائحية الرماعية .

كما أورد المنار عشرات من الأحاديث عن ومع الشخصيات الاسلامية السارزة:

الشيخ أبو الفضل شيخ الأزهر وأحمد شوقى والأستاذ الامام والأمير شركيب أرسلان وجمال الدين الأغفاني وسعد زغلول ورحمة الله الهندي ورغيق العظم وغواد سليم والشيخ محمد بن عبد الوهاب .

كما قدم عددا من الكتب الاسلامية الهامة التي ظهرت على مدار

ايقاظ الفرب للاسلام للورد هدلى ، تقرير الدكتور فخرى عن البغاء وحاضر للعللم الاسلامي وجواشيه التي كتبها الأمير شكيب أوسلان وخلاصة تاريخ الاندلس وكتاب الخلافة الاسلامية ، كما قدم لكتب التراث : المفدى والمحلى (ابن حزم) وأسرار البلاغة (الجرجاني) .

#### \* \* \*

وقد استهل فاتحة المجاد السادس والعشرين فقال د

ان أهم ما طرأ في هذا المعام القدام الترك على نشر ترجيب للقرآن وتصدى حكومتهم الجمهورية لنشرها الأجل أن تحل محل القرآن العربي الذي هو كلام الله تعالى ، فرأيت تحقيق الحق في هذه المسألة في نفسها وبيان الباعث عليها ، مسألة الخلافة في جميسع وجوهها (في المحلدين، وبيان الباعث عليها ، مسألة الخلافة في جميسع وجوهها (في المحلدين، ٢٢ ، ٢٤ ) .

وتحدث عن توسع المطبعة وادارتها يقوة الكهرباء و

ويقول: سيكون أكبر همنا في المجلد السابع والعشرين موجها التي مجاهدة الملاحدة والاباحيين الذين نشطوا في هذه الأيام في تعميم دعوتهم التي هدم العقائد والتجرئة على الفواحش والرزائل وتقطيع الروآبط الملية والقومية واعداد الأمة لقبول السيطرة الأجنبية وجميع الفتن المادية حتى البلشفية والى مجاهدة البدع والخرافات القديمة التي يبشها أهل الطرق الني تسمى صوفية وما ولدته من البدع الحديثة كالمسيحية القاديانية ، وكل هذا من قبيل الهدم ثم الى تأييد دعوة الاصلاح وتجديد أمر الاسلام

بالرجوع في عقائده وعباداته الى القرن الأول والاعتماد في قوته وعزته على منون العصر الحاضر وهذا هو البناء المطلوب ولعله لا يتم الا في جزيرة العسرب .

# المسلد ۲۷ (۱۳۲٤ هـ ۱۹۲۲ م)

الموضوعات الثلاث الكبرى التي ما تزال تشغل المنار في مجال السياسة الاسلامية:

\_ الدولة التركية وموقفها من العرب والاسلام \_ حكم آل سعود لجزيرة العرب وموقف الشريف حسين وأولاده \_ دعاة الالحاد في مصر وقضية كتاب الشيخ على عبد الرازق التي لم تنته وظهور قضية الشعر الجاهاي لطه حسين .

كما نشر صفحات مطوية للامام الشيخ محمد عبده ، وتصدى للنحلتين :

- ١ \_ البابية والبهائية في بلاد العرب .
  - ٢ \_ القاديانية في البلاد العربية •
- ٣ \_ فتنة ملاحدة الترك في سوريا ومصر ١٠

مع تحرير مفاهيم الوهابية والكشف عن أخطاء الباحثين بالنسبة لكعب الأحبار ووهب بن فينة ومذهب دارون وبطلانه والتوفيق بين الدين والعلم .

كما أورد بحوثا حول ابن خلدون وعلم الاجتماع ، وأحكام السلم والاقامة لابن تيمه ومناوى حول صندوق التومير في البريد ، وقضايا المجتمع : المرأة والحجاب ومحاربة البغاء .

كها عرض للمؤلفات الحديثة: كتاب مرآة الحرمين ، ونهاية الأرب ، وكتابى الخضر حسين وبخيت المطيعى في الرد على كتاب الاسلام وأصول الحكم لعلى عبد الرازق ، والموجز في علم الاجتماع ، ودروس في التاريخ الاسلامى ، ورجال المعلقات العشر وبلوغ العرب في أحوال العرب ومن أهم الكتب التي صدرت في الرد على كتاب طه حسين كتاب مصطفى صادق الرافعي « اعجاز القرآن » .

#### \* \* \*

وقد صدر السيد رشيد رضا هذا المجلد بحديث مستفيض عن أحوال المسلمين فقال: بالأمس خسر الاسلام دولة كانت مبدأ الأجيال الوسطى

فى تاريخه ، وأشد دولة بأسا ، وهى دولة آل عثمان ، وخلفتها دويلة تركية هى اشد دول الأرض عداوة له ، واليوم تجدد له دولة جديدة هى ارض دولة لتجديد هدايته واعادة مجده ، اذا عرف سائر المسلمون كيف يؤيدونها وينصرونها ويفيدونها ويعتدون منها هى الدولة العربية السعودية التى قامت فى مهد الاسلام .

ثم قال : فرض الله الأمر بالمعسروف والنهى عن المنكر واكد أمره ، ولعن تارك التناهى عن المنكرات التى يفعلها بعضهم فى كتبه وعلى السنة رسله ، لئلا يترك المعروف ويفشسو المنكر فيصير كالمعروف فيختل أمر الفضائل :

« ومن رأى منكم منكرا فليفيره » ( الحديث) .

ترك المسلمون تغيير المنكر بالفعل بضعف الخلافة وصيروتها لقب تشريف ثم ترك انكاره بالقول لفشوه فى الحكام المستبدين والزعماء الظالمين وضعف الدين فى جماعات المسلمين الا قليسلا منهم كانوا يظهرون ضيقا ويخنون أحيانا ولا يجدون لهم شوكة ولا سلطانا .

حتى ظهر في أواخر القرن الثانى عشر للهجرة وأول ما بعده الاصلاح الوهابى في نجد قام به عالم نجدى اسمه (محمد بن عبد الوهاب) يدعو الى التوحيد الخالص: وهو عبادة الله تعالى وحده بما شرعه للنساس في كتابه وعلى لسان رساوله وقاومه الناس وآذوه كما آذوا من قبله ومن بعده كل داع الى الحق والخير ويسخر الله من الزعماء الأقوياء من آزره حتى تأيد القول بالفعل وانتشرت دعوته الاصلاحية بقوة سايوم البيت السعودى في جزيرة العرب حتى استولوا على الحجاز وكادوا يجددون للاسلام مجده وحضارته بمثل نهضته الأولى كما خرج بذلك كل من عرف كنه حالهم من الشرقيين والغربيين لولا أن تصدت لهم الدولة العثمانية فحاربتهم في جهة العراق والحجاز ولما عجزت عنهم استعانت عليهم بدولة مصر الفتاة فحاربهم محمد على حتى أخرجهم من الحجاز ، ولم تكتف الدولة التركية وأعوانها بهذه الحرب بل أثارت عليهم حربا شرا منها رأشأم ، وهي حرب الدعاية بالطعن في عقائدهم واعمالهم وتسمية سنتهم بدعة ،

وكتب المنزلقون في ذلك الكتب والرسائل الكثيرة وأودعوها من منون الكذب والبهتان ما لا يخطر الا في بال الشيطان .

وألقى رجال السلطان عبد الحميد الأخير الشقاق والعداوة بين آل سعود وآل الرشيد في نجد وما زالوا يمدون ابن الرشيد بالسلاح والمال الى أن تمكن من اخراج آل سعود من نجد واستولى على الرياض عاصمة امارتهم حتى كان ما كان من نهضة عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل المؤيد بنصر الله وتوفيقه واستعادته لنجد ثم استيلاؤه على امارة ابن الرشيد وعلى بلاد الاحساء وكل ما كان بيد الدول العثمانية من لك البلاد ثم على بلاد عسير ثم على الملكة الحجازية برمتها .

هذا هو الطور الجديد المرجو للاسلام ، وهذه هي الفرصة السائحة لتجديد هديه واعادة مجده ، فهل يضيعها المسلمون كما أضاعوها أول مره .

وتحدث عن تضاعف الشكوى من انكار البدع والمحدثاث التى شوهت الاسلام فى القرون الوسطى وتفاقهت وطفى طوفانها فى القرون الأخيرة وتحدث عن بعض كتب التصوف المنحرفة فهاجمها وتحدث كيف تروج فى المسلمين الدعاية الظاهرة البطلان التى راجت منذ قرن ونصف بأكاذيب أحمد زينى رحلان وأمثاله عن الوهابيين والدعاية التى آذاعها الشريف حسين وأولاده فى الطعن فى الوهابية ، وأشار الى « ملاحدة الأتراك » الذين يصمون الاسلام لأنه عربى ، وقد رأى بعضهم أن تكون صورة الذئب الأغبر شعارا لهم لأن أجدادهم عبدوه وقدسوه فى جاهليتهم الأولى ورأينا منهم من يفتخر بجنكيز خان وهولاكو خان أعداء البشر ومخربى العمران ومنهم من يفتخر بجنكيز خان وهولاكو خان أعداء البشر ومخربى العمران و

■ ترجم صاحب المنار في هذا المجلد لـ : الاديسي ــ شوكت على ــ محمد على .

## المجلد ٢٨ (١٣٤٥ هـ ١٩٢٧ م)

حفل هــذا المجلد من المنار بدراسات واســعة في مختلف المجالات وكان أبرز اهتمامات المنار بروز المملكة العربية السعودية ، ومعاهدة جدة بين ملك الحجاز ونجد وبين انجلترا .

كما تحدث عن علاقات العرب والانجليز فتحدث عن سياسة الانجليز في الشرق وزعماء العرب ونشر محاضرة مستر كراين عن جزيرة العسرب كما أشار الى مشروع بريطانى لينصر جزيرة العرب وأشار الى العلاقات بين اليمن والحجاز .

وكشف عن بيان علاقة المنار بالوهابية والملك عبد العزيز ونشر فصولا من كتاب كشف الشبهات للامام محمد بن عبد الوهاب .

ونشر فصولا في الرد على كتاب الاسطام وأصول الصكم الحلى ابن عبد الرازق ، كما نشر قرار النيابة في قضية طه حسين ، كما تحدث في فصول عن القاديانية الملقبة بالأحمدية وعرض لعدد من قضايا المجتمع مثل قانون الأحوال الشخصية والنهضة السائية والزى الاسلامي والربا وحقيقته وسبب تحريمه ، وتعرض لمسألة القبور والمشاهد عند الشسيعة ونشر خطاب النشاشيبي في تكريم شوقي .

هذا بالاضافة الى الأبواب الثابتة : تفسير القرآن ومتاوى المنسار (تعدد الزوجات ، تعدد زوجات النبى ، البيت الحسرام ، سدنته وكسوة الكعبة ، تأويل آيات الصفات ) وعرض للقرآن ووجوه الاعجاز والاسرائيليات وتحدث عن النهوض باللغة العربية ، وتحدث عن اتاتورك وحياته واعماله في تغريب تركيا ، وهاجم مجلة الحديث الحلبية (سامى الكيالى) في مواقفه التغريبية وفي هذا المجلد عرض تراجم لابن تيمه في القديم وأحمد عبساس الأزهرى ، وسعد زغلول ، وأمين الرافعى .

وعرض السيد رشيد رضا في افتتاحية المنار للموقف العام فقال :

لو كنا نعمل للمال لصانعنا رجال المسال من الأفراد والجماعات كالأحزاب والحكومات ، ولو كنا نعمل للمال لاتبعنا أهواء الجماهير في اختيار الهزل على الجد وايثار الافساد على الاصلاح ونحمد الله أننا لم نسلك طريقا في الاصلاح الخاص بالحكام الباذلين والأمراء والملوك والسلاطين والجماعات الدينية والسياسية ، تلك سيرتنا في نقد الحكومة الحميدية ثم في التشنيع على الجمعية الاتحادية وحليفتها الحكومة الكمالية وفي جهداد الملك حسين بن على وأولاده وفي انكارنا على متبعى المذاهب من الشيوخ الجامدين ورجال الطرق الخرافين ، وقد عرضت في هذه الأيام شبهة تأييدنا الحكومة السعودية والطريقة الوهابية ، والمنار يدعو من أول نشأته الى التوحيد الخالص ومذهب السلف الصحالح في عقائده الاسلامية وهدايته

كما يدعو الى منون العصر وسنن الخلق في سياسته وقوته ، ولم يكن في ذلك الوهت ملك ولا سلطان يتهم بالطمع في مساعدته بل لم يكن يومئذ يعام أن الوهابية يعتصمون بمذهب السلف بل كنا نصحق الدعاية التركية التي ذاعت في العالم منذ القرن الثالث عشر من أن الوهابية فرقة مبتدءة معادية للسنة وأهلها وأول رجل سمعت منه أن هؤلاء الوهابية قوم مصلحون أرادوا اعادة هداية الاسلام الى عهدها الأول هو محمد مسعود بك الكاتب المصرى ثم قرأت ما كتبه في نشأتهم مؤرخ عصر ظهورهم الشيخ عبد الرحمن الجبرتي الأزهري ثم ما كتبه محمود فهمي المهندس المصرى في كتابه البحر الزاخر ثم صاحب الاستقصاء في تاريخ المغرب الاقصى ثم ما كتبه الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتى بيروت في تاريخ الاسلام ، كما أنه الشيخ لي الاطلاع في إثناء ذلك على كتاب التوحيد وكتاب كشف الشعمات للمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثم على غيره من كتبهم بالتدريج واطلعت شيخنا الامام على ذلك .

# الحاد ٢٩ ( ٢٤٣١ هـ ١٣٤٨ م)

ما تزال قضايا النفوذ الاجنبى فى العالم الاسلامى وآثار الاستعمار فى عديد من دول الاسلام هى الشغل الشاغل للمنار ، وفى مقدمتها الدولة التركية العلمانية وأعمالها فى القضاء على روح الاسلام فى الاتراك وأثر ذلك فى البلاد الاسلامية الأخرى حيث ظهرت جماعات فيها تدعو بدعوته وما ظهر فى مصر من كتابات وصحف تؤازر هذا الاتجاه التغريبي وخاصة كتابى طه حسين (الشعر الجاهلى) وعلى عبد الرازق (الاسلام وأصول الحكم) وكتابات سلامة موسى ومحمود عزمى فى نفس الاتجاه ومجلة الرابطة الشرقية ومقالاتها المسمومة .

وامتداد هذا الأثر الى مارس والأمفان حيث يتحدث السيد رشيد رضا عن الحكومات اللادينية في الترك ومارس وأمفانستان ، كما يتحدث عن الانجليز وتنصير مسلمى السودان والمؤتمر الاسلامى العام في القدس من أجل قضية ملسطين وغزو الصهيونية لها وما يسمى الوطن القومي لليهود ، ومتنة اليهود بانتزاع جدار المسجد الاقصى وخطر هجوم الكماليين ملى الاسلام يتمثل في انستبدال الحروف العربية بحروف لاتينية واحاديث

عن السنة والشيعة ، والوهابية والرافضة ، ورسائل اخوان الصفا ونظرية النصارى في خطيئة آدم ، والرد على الاحمدية خلفاء القاديانية وترجمة محمد على اللاهورى للقرآن، وفيما يتعلق بالأزهر اورد مذكرة المراغى في اصلاح الأزهر ، وتحدث عن الاصلاح فيه والتعليم ، ومطاعن البشرية على الاسلام ورد سيف الرحمن اللورد هدلى واحاديث عن الوهابية والصحفى النمسوى يحيى بك كيف صار مسلما ، واحاديث عن الماسونية واستحضار الارواح والمراة المسلمة ونهضتها الحاضرة ، كما عرض لقضايا مقارنات الاديان والبروتستانت والكاثوليك .

وقد حفل العام باسماء كثيرة من المعاصرين جاء ذكرها ، منها الامام محمد بن عبد الوهاب وابن سعود والشيخ المراغى واحمد ابراهيم وسعد زغلول ومحمود شكرى الالوسى والأمير شكيب ارسلان وسليم البخارى وسيد أمير على والشريف حسين وعبد الرحمن الدمرداش وعبد العزيز جاويش وعلى سرور الزنكونى ، وجاءت ردود على كتابات طه حسين وعارف الزين وهيكل وسلامة موسى .

كما عرض المنار الأمكار عدد من علماء الاسلام : ابن تيمية وابن القيم وأحمد بن حنبل والبخارى وأحاديث عن الصحيحين وأبو هريرة .

#### \* \* \*

وقد افتتح المجلد التاسع والعشرون بحديث عن مدنية أوربا الماديا فقال أنها لا تجد لها منقذا من الهلك القريب في التنازع بين عبساد المال والشيوعيين وفي الاسراف في الشهوات والمطامع الا بدين القرآن فعسلى المؤمنين الراسخين أن يعجلوا بانقاذها به قبل أن تقضى هي على ما بقي لهم من ملك وثروة وقوة:

ويقول: « ان الاسلام لا يزال قوة عظيمة في الشرق كله اذا وجد لها زعماء جامعون بين العقل والعلم والحزم فانه يمكنهم أن يحفظوه ويرقوه ويحفظوا له بقية بلاده ويستفيدوا الكثير مما فقد منها بل يمكنهم أن يحلوا به عقدة مشكلة المدنية الكبرى ويعمموا نشره في بلاد الغرب كلها ، أقول هذا عن علم وخبرة اكتسبها في بحث استمر زهاء ثلث قرن ولما أجد لها الزعماء المحتالحين لتنفيذها ، وكان شيخنا الاستعتالة الامام موقفا بها وصرح به

فى الدرس العام بالجامع الازهر وكان مثله حكيم الاسلام والشرق السيد جمال الدين موقنا بهذا ويحاول أن يكون بسعيه ، وما أحبط سعى هؤلاء كنهم الا الدولة البريطانية وهى تحاول أحباط عمل كل عامل يعمل للاسلام أيضا ما استطاعت ولكن الزمان قد أختلف .

● ترجم صاحب المنار في هــذا المجلد لــ: سيد أمير على ــ سليم البخارى ــ عبد الرحيم الدمرداش .

### المجاد ٢٠ (١٣٤٨ هـ - ١٩٢٩ م)

سيطرت ثورة فلسطين على قضايا العسالم الاسسلامى ، وجسددت الحديث عن اليهود والانجليز والغرب والماسسونية والجزويت واليهود والكنيسة وملك اليهود وهيكلهم ، وحديث عن الاسسلام وآراء بعض علماء الافرنج فيه وانتشاره في قرن فوق انتشار النصرانية في عشر قرون وجهساد أوربا له بالسلاح والعلم والسياسة للادالة منه ، وقد حفل المجلد بكتابات السماء لامعة منها الأمير شكيب أرسلان عن ما يقال عن الاسسلام في أوربا ووجوب اطلاع المسلمين عليه ، ومحاضرات عجاج نويهض عن النهضة ووجوب اطلاع المستشرق مونتيه الذي ترجم معانى القرآن وكتب عن السنة النبوية ، كما عرض لكتاب درفيحم عن النبي محمد (حياة محمد) وحسديث عن طنطاوي جوهري وتفسيره ورد الشيخ طنطاوي ومساجلة عاصفة بين رشيد رضا ومحمود عزمي حسول مساواة المرأة والرجل في الحقوق والواحبات .

وقد أولى الشيخ رشيد رضا اهتمامه بالخلافات بين السنة والشيعة بمناسبة الخلاف الجديد الوهابية والرافضة ، كما أورد سيرة شبخ السلام ابن تيميسه ، وعرض تاريخ حسروف السكتابة ، وعن المدارس والجمسع بين الجنسين وتعليم أبناء المسلمين في المدارس الأجنبية ، كما تحدث عن نظرية دارون وموقف الاسلام منها ، وفي المحاورات الخاصة بمقارنات الأديان تحدث عن الثالوث ، ونصرانية الافرنج ولماذا لا يسلمون وهيمنسة القرآن على التوراة والانجيل ، كما تحدث عن حقيقسة الربا وأحاديث عن المساعيل باشسما وادخاله القوانين الفرنسية في مصر ، وعرض لآراء بعض المستشرقين عن الاسلام والرد عليه ، كما عرض وأي تولستوي وعقيدته

فى المسيحية ، والصوفية واخطائهم ، ولم يتوقف عن أحاديث الأزهسر والتعسليم فيسه .

• ترجم صاحب المنار في هذا المجلد له: المراغى \_ أمين سامى .

#### \* \* \*

وقد افتتح المجلد الثلاثين بقوله : نحميد الله أن قدرنا على استمرار اصداره في تلك السنين النجسات ونرجو من مضيل الله تعيالي أن نثيت على هذا التاريخ في اصداره ما دمنا متمتعين بالصحة بعد أن من علينا بدار صالحة للسكني والمطبعة ، نذكر القراء في ماتحة المجلدين الثلاثين أن الحملة على الاسلام قد اشتدت في هدذا العهد من خصومة في الداخل والخارج ، أعنى من قبل دول الاستعمار ودعاة النصرانية وهم طلائعها ومن أعوانهم وأنصارهم وتلاميذهم في البلاد الإسلامة نفسها ، ولست أعنى بهده لاء من يستخدمهم المشرون من نصاري القبط والسوريون والأرمن وغلسرهم بل أعنى من هم أشر منهم وأضر ، من ملاحدة السلمين من الترك و الإيرانيين والأمفانيين ، ودعاتهم والحوانهم من المصريين واشسباههم من السوريين والعراقيين ومن الهنسود والافريقيين وسائر الشسعوب الاسلامية الذين سممتهم التربية الافرنجية وأفسدتهم الأراء المادية وجنى عليهم الاسراف في الشهوات البدنية ، ونحن نطلق لقب الانحاد على كل من يسمى خطية هؤلاء الكماليين الى نبذ الشريعة الإسلامية برمتها من حكومتهم والتمهيد لمحو عقائد الاسلام وآدابه وعباداته من نابتة شعبهم ، بمنع اللغسة العربيسة جميع بلادهم وترجمة القرآن لا تؤدى حمائق معانية من لبغتهم > وكتابته كغيره بالحروف اللاتينية للاجهاز على الفاظه واساليبه المعجزة ، بل كل من يسمى هذه الخطة اصلاحا ويحسنها ويدعو اليها فهو عدو للاسلام وولى لاعدائه ، وعداوة الاسلام أعم من الارتداد عنه والكفر به ، مان كان مع هذا زنديقا يدعى الاسلام ويخفى الكفر فافساده أعم ، وأكبر من افساد الكافر الأصلى المرتد لأن الجاهلين بحقائق الاسكلم من المسلمين يفترون بكلامه فيفتنهم عن دينهم .

ويقول : ملاحدة بلدنا طبقات : المجاهرون بالجند والصد عن الدين ،

منهم صاحب مجلة ومطبعة في مصر (۱) معروف وفي حلب مجلة هديئة (۲) ومنهم احد محرري الجرائد اليومية المأجورين (۲) الذي كتب مقالات في تنقيح النص في الدستور المصرى على جعل الدين الرسمى للحكومة المصرية الاسلام وطلب ان تكون حكومة معطلة ( لا دينية ) مقالات في سن قانون مدنى للأحوال الشخصية ، لا يتقيد فيه بشيء من الأحكام الشرعية . وقد كان من اركان محرري السياسة ، ويقال ان له صلة وعلاقة ببعض جماعات اليهود ، وأفراد هذه الطبقة لا يدعون التدين ولا يمتعضون بالتعطيل ومنهم من يفخر بذلك . . اما الطبقة الثانية فهم الزنادقة الذين يظهرون الاسلام ويمتعضون اذا وصفوا بالزيغ والالحاد وهم مع ذلك يضعون في أصوله ويجحدون بعض ما هو مجمع عليه ومعلوم بالضرورة ويشسككون في آيات القرآن . ( الطبقة الثالثة ) الفماليج اللامعون من مرضى القاوب المقادين الذين يشاعون المؤمنين كما لو كانوا معهم ويجارون الملحدين اذا وجدوا بينهم .

ومما يثبت بالخبر المستفيض أن من أفراد أولئك الملاحدة دعاة للكفر وسعاة للصد عن الاسسلام ، ومنهم من يأخذ عسلى ذلك جعلا مسن جمعيات التبشير بالنصرانية ومنهم يتقاضى مكافأة من بعض جماعات اليهود البلشيفية أو الصهيونية ومنهم من يخدم الدول الاسستعمارية ويأخذ أجره منها ، وكان الشيخ محمد مهدى وكيل مدرسية القضاء الشرعى أول من أنبأنى أنه يوجد في مصر جماعة تتعاون على الصد عن الاسسلام بالطعن في شريعة وفي حكومة وفي لفة وفي أئمة الاسلام وفي كل من نوه بهم التاريخ من الخلفياء وكبار العلماء والادباء ثم ظهرت آثارهم في بعض الصحف أنعامة وفيها نشروا من المصنفات الخاصة ، ولقد كادت الوزارة الائتلافية تسقط بانتصار أعظم أركانها لمؤلف ذلك الكتاب الرجس الذي جهر ملفقيه بالطعن في القرآن ترجيعا الأصوات بعض أعوانه من المبشرين بالانجيل (٤) وقد علم الجمهور أنه تألف في مصر حزب لحرية الفكر ، كان الملاحدة هسم المؤسسين له بالطبع من حيث الايدرى كثير مهن انتظم في سلكه ، وقسد

<sup>(</sup>۱) سلامة موسى و (۲) سامى الكيالي و

<sup>(</sup>٣) محمود عزمي ن (٤) طه حسين ن

نشرت جريدة السياسسة الاسسبوعية (مارس ١٩٢٨) مقالا لأحد اركانهم صرح فيه بأنه يوجد في مصر تعصب ديني (اسسلمي ) ضار وان جماعة كانوا الفوا حزبا ولما الفت في مصر جمعية الشسبان المسلمين عارضوها بتأليف جمعية الشبان المصريين ، واختاروا لها من يكبر شانها ويلقي المحاضرات في ناديها ، وليس الالحاد في مصر حديث العهد بل نبت قرنه من التنرنج منذ اكثر من قرن وماز ال يرتفع ويقوى حتى طمع اهله باطفاء نور الدين وقسد فنسد الاستاذ الامام جهالتهم ببعض مقالاته في الوقائع الرسمية . واشد خطرا ما فاه به بعض الملاحدة في مجلس النواب من الطمن في الشرع وفي نفس القرآن اذ قال فض الله فاه : انه لا يحترم أو قال يحتر كتابا يبيح تعدد الزوجات . ولكن هذا المجن الاباحي لا يحتر قانونا يبيح الزنا المرجسل والنسوان وتعدد البغايا والاخدان ، وطلب احدهم وقف الجلسة بضع دقائق النسوان وتعدد البغايا والاخدان ، وطلب احدهم وقف الجلسة بضع دقائق الدلس.

وقد تألفت الأحزاب وتعاونت الجمعيات على بث الدعوة الى الاباحية والالحاد ونشرت الجرائد والمجلات مقالاتهم المسوخة ونشرت الكتب المنعونة لا فرق بين ملاحدة الترك وملاحدة هذا البلد الا أن أولئك أوتوا هوة عسكرية ، وما فعله ملاحدة الترك والافغان وايران سرت عدواه الى كل قطر وهسو الذى الهمع المستعمرين ودعاة النصرانية في أوربا بالاجهاز على الاسلام وتجديد النصرانية وتعزيزها في الغرب والشرق :

- (۱) عقد دعاة البروتستانية من الانجليز وغيرهم مؤتمرا بعد آخر في القدس مهد النصرانية للتشرور في تعميم تنصير المسلمين : وقالت صحيفة في لندن أنه لم يبق للاسلام رسوخ ولا ثبات الا في جزيرة العرب وانها تحتاج الى مائة مبشر من المجاهدين لنشر النصرانية في هذه الجزيرة والقضاء عليه في مهده الأول .
- (٢) أعادت الدولة الفرنسسية للجمعيات الكاثوليكية ما كانت صادرته من أموالها وأوقافها تنشيطا لها على نشر النصرانية في مستعمراتها الافريقية وسوريا .

<sup>(</sup>٣) الفت كتب جديدة باللغة الفرنسية وغيرها في الطعن في الاسلام والحث على تنصير المسلمين والعرب بالقهر والاكراه .

<sup>(</sup>٤) مالحت الدولة الإيطاليسة دولة الفاتيسكان الكاثوليكية وأعانت

للبابا سلطانه السياسي في دائرته ومئات الملايين مما كانت أوقفته من أموال دولة الكنيسة الرومانسية بعض ساستها .

- (٥) نشطت الجمعيات التي تدعو الى توحيد كنائس الذاهب النصرانية في الشرق والغرب وسارت في سعيها خطوات الى الامام
- (٦) ان حركة تجديد الدين في انجلترا تلقى في العنايـــة حركـــة ايطالية باقتراح تعديل كتاب الصلاة المتبع في الكنيسة الرسمية
- (۷) مسألة غوضى النساء التى تعبر عن رعايتها بتحرير المرأة وتفضيل تهتكها المعبر عنه بالشهور على حياتها وعقلها المعبر عنه بالحجاب مقدد اصبح النساء من ربات البيوت ومن العذارى المتعامات يمشين في الشوارع بالليل والنهار مخاصرات للرجال ويغشين الملاهى والمتزهات ومنهن من يسبحن في البحر ويختلفن الى المراقصة وهن أشد من الأجنبيات عريا وتهتكا . ان خصوم الاسلام القاعدين له في كل مرصد يضحكون سرورا مما أصابه من الخرى باهله الذين يمهدون لهم السيال لاستعبادهم والاستعمار لسائر بلادهم » .

#### المصلد ٢١ (١٣٤٩ هـ ١٩٣٠ م)

تسيطر على المجلد الحادى والثلاثين قضايا عديدة أهمها قضايا العالم الاسلامى فى مواجهة النفوذ الأجنبى وقد كانت مسالة المفسرب وفرنسا وصدور الظهير البربرى الذى يحاول أن يعزل جماعة البربر المسلمين عن اخوتهم على اسساس انهم من جنس آخر ولهم مدارسهم ومحاكمهم ولهجتهم وقد أفاض المنار فى الكشف عن زيف هذه المحاولة وقد وجه علماء المسلمين من جمعية الشبان المسلمين نداء الى ملوك الاسسلام ورؤسائه شجبا لهذه المحاولة وقع عليه محمد شاكر ، رشيد رضا ، عبد الحميد سعيد ، خليل الخالدى ، أبو بكر يحيى ، جسلال الحسينى ، على سرور الزنكلونى ، محمود أبو العيون ، محمود شاتوت ، ميزرا مهدى رفيع مشكى ، محمد عبد اللطيف دراز ، محمود الفيراوى ، عبد المجيد الربيعى ، يحيى أحمد الدرديرى ، محب الدين الخطيب ، صالح جسودت المحامى ، طنطاوى جوهرى ، عبد الصمد شرف الهندى ، محمد الهلباوى ، محمود الهنباوى ، محمود الهنباوى ، محمود الهنباوى ، محمود الهنباوى ، محمود عنيفى ، واحاديث عن محاولة ونسى الأندلسي ، الفاروقي ، السيد محمد عفيفى ، واحاديث عن محاولة ونسى الأندلسي ، الفاروقي ، السيد محمد عفيفى ، واحاديث عن محاولة ونسى الأندلسي ، الفاروقي ، السيد محمد عفيفى ، واحاديث عن محاولة ونسى الأندلسي ، الفاروقي ، السيد محمد عفيفى ، واحاديث عن محاولة ونسى الأندلسي ، الفاروقي ، السيد محمد عفيفى ، واحاديث عن محاولة ونسى الأندلسي ، الفاروقي ، السيد محمد عفيفى ، واحاديث عن محاولة ونسى الأندلسي ، الفاروقي ، السيد محمد عفيفى ، واحاديث عن محاولة المهرب

فرنسا لنصرهم وموقف ايطاليسا من مسلمي طرابلس الغرب ، وقد حفات المنار بأحاديث وكتابات عن اعلام الاسلام في العصر:

الأمير شكيب ارسلان يكتب عن « لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم » .

الشريف حسين وفاته وتركته ، أحمد تيمور رثائه ومعاملته للبنوك ، أمان الله خان ، أحمد عرفان المصلح الهندى ، أمان الله خان ، أمين الحسيني مفتى فلسطين ، جمال الدين وتجديده للأمة ، الخديو والاستاذ الامام ، محمد على وشيوكت على ، على سرور الزنكلوني ودروسه في الأزهر ، المراغى ومجلة الازهر .

واهاديث عن القاديانيسة والدعاية لهسا في سسوريا ، والمسيعية والبشرون .

واحاديث عن الشيعة والسنة ومناظرة في خلافهما والوهابية عقيدتها ومذهبها .

واحاديث عن الأزهر ، ويوسف الدجوى وغتاويه .

واوراق قديمة لم تنشر عن جمعية العروة الوثقى وسياستها وأصول نظامها .

وقد شغلت المنار بتضايا التغريب والفزو الثقافي فتحدثت عن مذهب دارون ونقضه ، وعن الزنادقة والملاحدة ، وبدع اهيل الطريق ، وحديث عن التجديد والمجددون ، والرافضة وتحريفهم لآية الفار .

واحاديث اخرى عن الثورة الهندية التاريخية واستبابها ، وجزيرة العرب وروسية البلشفية واضطهادها للمسلمين وأحوال مسلمى الصين والترك وتهديدهم للاسلام .

كما خصطت احاديث عن الربا ، وعن مساواة المسراة والرجل في الميرات عن الاجلم ابن فيهية عن جمع كلمة السلمين تحت قاعدة اهل السنة والجهاعة ، واحاديث عن الشريعة الاسلامية ونسخ الشريعة المحمدية لما قبلها ، وترجمة الامام

أحمد بن عرمان الشمهيد مجدد القرن الثالث عشر بقلم الأستاذ أبو الحسن الندوى .

#### \* \* \*

وقد استهل السيد رشيد رضا انتتاحية المجلة بكلمة جامعة قال نيها :
ان أنصار الجمود والبدع المؤنة وحماة التقاليد المألونة ممن سماهم
الأستاذ الامام حملة العمائم وسكنة الأثواب العباعب قد أثار بعضهم
في هذا العهد عصبية مذهبية هي أضر على المسلمين من أثرة القبط عليهم
في مصالح الحكومة ، ومن فريقي المشرين والملاحدة .

وقد طارت ريح الطيش بلب داعية قبطى كان أول من عاب الاسلام وقال بتفضيل الذكور على الاناث في الميراث ودعا المسلمين الى بيذ الفرائض المقررة في نصوص القرآن ، وهناك من عمل على اثارة العصبية الجنسية الفرعونية .

وتحدث عن « مذهب السلف » فقال : أعلى الله مناره وأعز مهاجرته وأنصاره وانشائه دولة وجعل له صولة ، وتعددت جمعياته وصحفه وكثرت وسائله وكتبه ، فتضاءلت أمام التأويلات الكلامية والتقاليد الخرافية ولا خوف على طريقة الأستاذ الامام في الاصلاح بعد أن اتفقت الكلمة على امامته وانكشف بموته الحجب التي كانت مضروبة أمام جلالته من استبداد أمير وحد شيخ كبير وتقليد غير جاهل .

ويقول: يهاجم الاسلام في هذا العصر جيشان تويان من محافل الكفر القواهما جيش الملاحدة الذين صار لهم دولة ، وان كانت واحدة (تركيا) وأضعفهما جيش المبشرين وان كان لهم دول متعددة ، فيجب على أهل العلم وحملة الأقلام من المسلمين الاتحاد والتعاون للجهاد في هذا السببل ، سبيل الله بدلا من اضعاف الاسلام بالعصبية المذهبية التي كانت آخر علته في عهد قوته من كل أعدائه من الكفار .

وقال السيد رشيد رضا: ان خدمة الجم العديد من علماء الأزهر وغيرهم من المصنفين في العلوم الاسلامية المختلفة ، منذ عدة قرون للاسلام لتصفر وتتضاعل في جانب خدمة هذا الرجل وأستاذه ، فان علومهم ومصنفاتهم كانت في العهد الذي تهدم فيه ملك الاسلام وضعفت عدايت

ولم يكن لها أقل تأثير في العلم والعمل الأنها كلها مباحث لفظية » .

وفي خاتمة المجلد ذكر محرر المنار: « ان سوق الكتب في كساد الاكتب المجون والخلاعة والخرافات ومكتبة المنار خالية منها وكتب المدارس وأكثرها محتكرة أو كالمحتكرة » .

و ترجم صاحب المنار في هذا العدد لوفاة : الشريف حسين أحمد عرفان شوكت على ٠

### المصلد ٢٣ (١٣٥٠ هـ ١٣١١ م)

كان أبرز أحداث هذا العام انعقاد المؤتمر الاسلامى العام فى بيت المقدس الذي دعى اليه عدد ضخم من أعلام الفكر الاسلامى وشارك فيله صاحب المنار بدور بارز وتابع صاحب المنار أحاديثه وأبحاثه فى مختلف المجالات الاسلامية سياسية وتربوية واجتماعية وتحدث عن عدة قضايا هاملة:

- ١ \_ تعلم أولاد المسلمين في المدارس اللادينية أو مدارس النصرانية .
  - ٢ ـ ترجمة القرآن وكون العربية لغة الاسلام .
    - " \_\_ المناظرة بين أهل السنة والشيعة .
  - ٤ ــ دراسة عن المرأة تحت اسم « نداء الى الجنس اللطيف » .
- ه اخطر حادث في وزارة المعارف وهو اخراج طه حسين وخروج
   لطفي السيد .
  - ٦ موضوع البغاء الرسمى .
  - ٧ \_ الاستفال بذكرى معركة حطين .

وقد اتسع نطاق الرد على الفزو الفكرى وقضايا التغريب الذى ظهر واضحا في عديد من الأبحاث منها:

- ١ \_ انكار الوحى ورأى الماديين واستعراض لرأى مونييه ودومنجم .
- ٢ ــ الرد على كتاب محمود أبو زيد تحت عنوان « دين جديد من الباطنية والاســـلام » .
- ٣ ... تتريط ونقد شكيب أرسلان لتاريخ الأستاذ الامام وتعليق رشيد رضا .
  - ٢ ـ الرد على الأستاذ يوسف الدجوى في جملة قضايا .

تصحیح موقف الشحیخ محمد عبده مما ورد فی مذکرات بلنت
 عن الحدوث والعدم .

كما تناولت الدراسات وفيسات الأعيسان: محمد توفيق البكرى ، أحمد شسوقى ، حافظ ابراهيم .

وأحاديث أخرى عن كتاب عزى عن الاسلام والمسجد من مبشر أسلم ( الانجيل والصليب ) وقد أولت المنار اهتمامها بالجماعات الاسلامية غتحدثت عن جمعية مكارم الأخلاق الاسلامية :

قال السيد رشيد: « عندما هاجرت الى مصر فى منتصف ١٣١٥ ها أجد فيها غيرها ( اسماعيل عاصم ، زكى الدين سيند خطيب الجمعية والمؤسس لها ، ثم أسسنا جمعية شمس الاسلام ، ونقلت الجمعية الى حى شبرا لمقاومة دعاة النصرانية فيها اذ كثرت جمعياتهم وتصديهم لاغواء عوام المسلمين ومجلتها مكارم الأخلاق الاسلامية كما عرض لجمعية علماء المسلمين في الجزائر بزعامة الشيخ عبد الحميد باديس ومجلتها « الشهاب » وأشار ألى أعضائها أمثال الطيب العتبى وسعيد الزهراوى .

ولم ينس ممارضته الشديدة للطرق الصوفية وقد تعرضت للنقد الطريقتين التيجانية والشاذلية .

#### \* \* \*

وقد استصرح السيد رشيد رضا قراء المنار في افتتاحيته لأداء حقوقه المطولة منهم منقوصا منها خمسها فنصفها لئلا تضطره العسرة والغرامة الى ترك اصدار المنار هذا العام غلم يرسل أحد منهم درهما ولا دينارا يقول: « وانى قد حبست نفسى هذه الثلاثة أشهر على اتمام تاريخ الأحتاذ الامام لم أكتب فيها غيره عسى أن أجد من ثمنه ما انفق منه على اصدار المنار ولا نقبل بعد صدور هذا الجزء حقنا الا تاما ولا نعفو منه شيئا ولا نشكوها الا الى الله عز وجل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا » . .

• ترجم صاحب المنار في هذا المجلد لوفاة: حافظ ابراهيم ، أحمد محمد توفيق البكري .

## الحلد ٢٣ (١٥٦١ هـ ١٩٣٢ م)

المداث المغرب ( تونس والجزائر ومراكش ) تكاد تكون أبرز الأحداث السياسية في هذه المرحلة ، وخاصة فيما يتعلق بالظهير البربرى الذي يحاول أن يفرض الجنسية الفرنسية على البربر في المغرب ، وهو ما سبق قيام فرنسا به بالنسبة لتونس ، ويجرى هذا مع اتساع التبشير والتنصير في مصر ، ويجرى الحديث حول الاسلام ووثنية الهند ، وعن الاستشراق وأخطاره الجديدة ، ومسائل أخرى عن النصرانية والصليب والرد عليها وأحاديث البهائية والقاديانية وموقفهما من الوحى والنبوة والألوهية ، هذا في الوقت الذي يجرى الحديث فيسه عن لبنان بوصفها وطن مسيحى وفي نفس الوقت الذي تستعرض الأوضاع في الملكة العربية السيدمودية وقد أولى السيد رشيد رضا القضايا الفكرية اهتماما واسعا .

هنشر عصولا من كتاب لفربى أسلم عن الانجيل والصليب ، ورد على كتاب فريد وجدى (الاسلام دين عام خالد) متقصيا بعض آرائه ونشر مقدمة كتاب (نقض مطاعن القرآن الكريم) للشيخ محمد عرفة الذى رد به على شبهات طه حسين ، وقدم نقدا لوثنية الهند ولزعامة غاندى ، وتحدث عن طه حسين وأخطائه ، وقدم عرضا لكتاب حاضر العالم الاسلامى الهندى ترجمة عجاج نويهض وعلق عليه الأمير شبكيب أرسلان .

وهناك حديث واسع عن تاريخ الدولة الهاشمية بمناسبة وماة الملك فيصل بن الحسين ملك العراق ، كما عرض لدائرة المعارف الاسلامية وأخطائها ، وتحدث عن قضية رجال الكنيسة في المانيا الذين تحدو الحكم النازي وعرض لثورة المراة الاباحية وخطرها على الاسرة فالأمة .

ولم يغفسل حديثه عن أخطاء التصوف الفلسفى والهندى فعرض للشعرانى والتيجانى وقدم عرضا لحياة كل من الشيخ محمد أمين الشنقطى والسيد أحمد شريف السنوسى بمناسبة وفاتهما .

#### \* \* \*

واستهل السيد رشيد رضا افتتاحية المجلد الثالث والثلاثون من المنار ببيان موقف العالم الاسلامي أمام أوربا في طورها الجديد بعد الحرب الكبرى التي كان الغبن الأكبر فيها على الشعوب الاسلامية العربية ، التي ساعدت أعداءها من دول أوربا والربح للشعوب الأعجمية التي عادتها وهم الترك والتي الزمت الحياد وهم الأغفانيون والايرانيون.

وقال: أن الترك كونوا من أنقاض الدولة العثمانية دولة حمهورية مستقلة تعنى أشد العناية بالقوة العسكرية والعمران المادي ولكنها الحادية ( لا دينية ) ترهق روح الشحب الديني ولا يحيا شحب بغير دين وروح الاسلام كامنة في الشعب التركي ستظهر بقوة عظيمة يفجرها الضغط عند انتهاء حده . أما الأفغان فشرعوا في عهد الملك السابق أمان الله خان يقلدون الجمهورية التركية في الالحاد وفي تقليد الانرنج في الحضارة المادية فأدال الله من الملك نادر خان ، أما الفرس الايرانيون فهم وسط بين الأفعان والترك ، والدول الثلاث استفادت من ضعف دول أوربا وتم لها استقلالها بعد الحرب العظمي والبلاد التركية يهددها من الخطر المعنوي وتوسها بين أوربا الرأسمالية والروسية والشيوعية أما شعوب المسلمين الأعصمة التي ليس لها دول اسلامية ففيها يقظه ونهضة علمية أقواها في الهند ومسلموها زهاء ثمانين مليونا ولكن الوثنيين في جملتهم أكبر عددا وثروة وعلما وأوسطها في جاوة وما حولها من الجزائر الأندونيسية والمسلمون فيها الأكثرية الساحقة ( ٦٠ مليونا ) وهم أقل حرية من الهند لضغط هولنوا عليهم وأدناها في الصين ومسلموها يزيدون على مسلمي جاوة عددا ولكنهم مليل في الوثنيين الذين يزيدون على أربعمائة مليون ، أما المسلمون عهم أرومة الاسلام الأولى ، يملكون شطر قارة افريقيا الشمالي كله من مراكش الى مصر وشطر آسيا العربي ما بين المحيط الهندى وخليج فارس والبحر المتوسط ويبلغون زهاء مائة مليون وهم أشد شمعوب الأرض خضوعا للدولتين الظالمتين ( انكلترا ومرنسا ) اللتين احتلتا بلاد العرب الخصية وأطاحت بجزيرة العرب وجعلتها تحت نفوذها ، أما غرب البلاد الانريتية الذين بذلوا من أموالهم ورجالهم في مساعدة انجلترا وفرنسا فقد جزياهم بشدة الضغط والحرمان

ويقول: الاسلام لا توجد له فى هذا العصر دولة تقيمه وتكفله وتجدد قوته وعدله ولا شعب يهتدى به وينشره ، وينهض بحضارته ولا مدرسدة تربى النشء عليه وتعلمه وتناضل عنه ، ولا جمعيات غنية تجدده وتظهره

للأمم الحية وما فيه من العلاج لادواء البشر في حضارتهم ، أما المركز الطبيعى الحقيق بالتجديد الاسلامي فهو المركز الذي أشرق منه نور الاسلام وهو الحجاز وسياحه في جزيرة العرب .

● ترجم صاحب المنار في هذا العدد لوفاة : محمد أمين الشنتيطي ، أحمد الشريف السنوسي .

#### المصلد ٢٤ ( ١٣٥٣ ه - ١٩٣٤ م )

في هذا المجلد الأخير من المنار كانت جزيرة العرب والوحدة العربيسة والسعى الذي قام به رشيد رضا مع بعض قادة الاسلام لعقد الاتفاق بين الامامين ملك السعودية وامام اليمن ومعاهدة الطائف هو أبرز حديث وهناك أحاديث عن تركيا الكمالية والشريف حسين وأولاده والملك عند العزيز ال سعود .

وهناك تذكير دائم بشر الصهيونية ( ويل للعرب من شر قد امترب ) وحديث عن الشقاق بين العرب وعن قضية فلسطين ، ثم حديث آخر عن حركة النازى اللادينية وشجاعة الفاتيكان وغاية مصطفى كمال من مراحله وخطبة الملك عبد العزيز فى وفود الحج ١٣٥٣ وحديث عن ثورة الازهر وعودة الاستاذ المراغى شيخا للازهر وخليج العتبة الحجازى ومطمع الانجليز فيه .

ثم أحاديث عن الاستشراق ، وعن التربيسة الاسلاميسة والتعسليم الاسلامي ونقد كتاب الشيخ أبو زيد وكتاب حيساة محمد ومقدمة كتاب منتاح كنوز السنة ، وكتاب مسائل الامام احمد ومباحث الربا والاحكام المالية ومتابعة دائرة المعارف الاسلامية ومناسسدها ونقد كتاب جزويني لكتاب الوحي المحمدي في مجلة المشرق ( اليسوعية ) والرد عليه ومراجعة كتاب قواعد الحديث في مصطلح الحديث للقاسمي ، هذا بالاضافة الى فتاوي المنار عن أسئلة منثورة من كل مكان : حسول ترجمسة القرآن والأحاديث النبوية والعمل بالقرآن دون الأحاديث وقد وصسل السيد رشسيد رضا في تفسير سورة الكوثر والكفرون والاخلاص والمعوذتين ( ومقدمة في تفسير الفاتحة وخواتيم القرآن منتفسير الشيخ محمد عبدد ) .

• وقدم تأبين أحمد زكى باشا شيخ العروبة •

وقد افتتح السيد رشيد رضا المجدد الرابع والثلاثون بحديث مطول ذكر فيه حال الشعوب الاسلامية بعد حرب الأمم الكبرى ، راغبا فى أن يجعلوا نصب أعينهم ما وقع على بعضها من الغبن والخسار وما اصاب بعضها من الربح والانتعاش وما هى عرضة له تجاه دول الاسستعمار وأشار الى وطأة دولتى الاستعمار الكبيرتين على الشعوب العربية التى نصرتها فى الحرب وجاهدت معهما بأموالها وأنفسها وكانت أشد وطأة على الشعوب الأعجمية التى قابلتهما والتى سالمتهما .

يقول: ان انكلترا لا تزال ممثلة في ارهاق عسرب فلسطين وانتزاع وطنهم منهم واعطائه لليهود الصهيونيين ليجدد لهؤلاء ملكا في قلب البسلاد العربية حاجزا بين مصر وبين الحجاز وفلسطين ، وان فرنسا لا تزال جادة في جعل عرب سوريا مللا متفاوتة في الدين وشعوبا متفرقة في الدنيا وقصره على ابقاء الأكثرين من المسلمين محصورين في سجون المدائن الأربع .

ولم تكن انجلترا في وقت ولا في مكان شرا من فرنسا واظلم مما هي الآن في «فلسطين » ولا تزال انكلترا بارزة أمام الأمة العربية بروز الفاتح القاهر والمستعمر القاهر تنازعها حقها القومي والديني في جزيرتها المقدسة بأساليب دسائسها وكيدها المعروفة . وقد خدعت الامام يحيى حتى غلبته على طبعه في شدة الحذر من الأحاديث فأمضي لها معاهدة أقرها نيها على حمايتها للمقاطعات اليمانية التسع ( أربعون سنة ) وانها لتمكن لنفسها النفوذ في منطقة شرق الأردن بحيلة الانتداب وفي العقبة الحجازية التي سلبت من الحجاز بعد عقد صك الانتداب . هذه الجرأة من الدولة الأجنبية على عداوة العرب والاسسلام ستكون من اكبر أسباب زوال سلطانها في الشرق الأدنى والشرق الأوسط وان خليج العقبة لهو أكبر هذه الأسباب ثم اشار الى حديث الرسول صلى الله عليه وسنم بأن لا يبقى في جزيرة العرب دينان .

وقال: أن التفرق في البلاد العربية والشعوب الاسلامية لا يدوم ، وأشار الى شعب التركستان الصينى وكيف استقل بعد ثورة عامية الوطيس.

ثم قال : ان القرآن شمل نوره العالم كله حتى حجبه المسلمون

عن انفسهم وعن سائر الناس ووضعوا مصباحه المضىء بنور الله تحت المكيال \_ كما قال السيد المسيح عليه السلام \_ ولكن قد سخر الله المصلحين في هذا العهد لكشف المكيال عنه وتوجيه أبصار العقلاء الى اقتباس النور منه ، الا وأن هذا القرآن شمس الله المشرقة لهداية جميع الأمم ومأدبته المنصوبة لتغذية جميع البشر وأن بعض علماء الافرنج المستقلين في العقسل والرأى ليقولون في هدايته ما يدعون به قولهم اليه ، وأن دولة اليابان الشرقية كانت آخر من فطن له ، وستكون العاقبة في سيادة الأرض لمن سبق اللي الاهتداء به » .

#### \* \* \*

ولقد توفى السيد رشيد رضا وهو يستعد لاعداد الجزء الأول من المجلد الخامس والثلاثين من المنار وقد كتب فعلا افتتاحية هذا المجلد التى نشرت فى آخر المجلد الرابع والثلاثين فكانت ختام هـذه الجولة الضخمة المباركة التى قام عليها وتراه فى العدد الأخر ما زال فى حماسته وايمانه وثقت بالدعوة التى يحمل لواءها يقول : ما قصر منشىء المنار فى شىء كما وقف عليه حياته فى خدمة الملة والأمة وأشار الى مقاصدها الجامعة فى فاتحة العدد الأول بل شمر واسستبق فكان له من التأييد عند خواص العقلاء العارفين بما أصاب الاسلام من الوهن والضعف والتفرقة وما يحتاجون اليه من الاصلاح الذى تتوقف عليه حياتهم أو نجاتهم من الذل والاستعباد مما لم يسبق له نظير الا فى صيحة العروة الوثقى التى تجلت فيها روح موقظ الثمرق وحكيم الاسلام السيد جمال الدين وبلاغة الأستاذ الامام محمد عبده .

وأشار الى أنه فكر فى وقف اصدار المنار فى سنته القابلة ١٣٥٤ ولو على سبيل التجربة عسى أن أجد له من يقوم بنفقته من الأوفياء منهم كيتول : رجحت هذا الأمر ثم عظم على وقد ربانى الدين على الثبات واتقاء ابطال عمل أشرع فيه .

( توقفت المنار عن الصدور بالعدد الأخير من المجلد ٣٤ ) .

### البات التالث

# \_\_\_\_ النهضة الإسلامية (حركة الاصلاح)\_

# كا صورها المنار

مدخسسل : النهضة الاسلامية

الفصيل الأول: تفسير القسران

الفصل الثاني: مفهوم اهل السنة والجماعة

الفصــل الثــالث: الصوفية الهندية والفلسفة

الفصل السرابع: السنة والشيعة

الفصل الخامس: مواجهة الأخطار والتحديات

الفصل السادس: شبهات التبشير والتشكيك في حقائق الاسلام

الفصل السابع: ما حقق حركة الاصلاح

### *مدخ\_\_\_*ل

### النهضة الاسلامية (( حركة الاصلاح )) كما صورها المنار

كان الهدف الأول الذي توخت المنار القيام به هو تأصيل النهضة الاسلامية أو ما كان يسمى « حركة الاصلاح الاسلامي » وما يتصل بها من ظهور حزب الاصلاح الاسلامي الذي كان يقوده الشيخ محمد عبسده وقد أشار الى هذا الحزب صراحة ولأول مرة اللورد كرومر في تقريره سنة ١٩٠٥ بعد وفاة الاستاذ الامام ، وكلمة الاصلاح كلمة غربية أساسا فهي تصور هذه النهضة بصورة حركة الاصلاح التي قامت بها جماعة المصلحين في المسيحية ، وأن كانت في المناعني تختلف اختلاما واضيحان ويتحدث السيد رشيد رضا على مسيرة المنار الطويلة عن الاسلاح الاسلامي ، والاصلاحان الديني والسياسي وتلازمهما ويقول :

« ان وجهة نظر المنار في كل ما عرضت له من قضايا كان تَمثيلا حقيقيا لمهوم حزب الاصلاح الاسلامي الذي يقوم على فهم الاسلام فهما صحيحا من منابعه الأولى » •

ومن هنا كانت معارضته الواضحة الفاهيم مسايخ الطرق الصوغية وقد كانت تضية التصوف والطرق الصوغية من أبرز القضايا التي أولاها السيد رشيد رضا اهتمامه على مدى سنوات المنار بالإضافية الي أمرين آخرين وهما:

١ -- نحلة البهائية والقاديانية وما تتفرع منهما .

٢ — جماعات التبشير والالحاد والاستشراق وما يتصل بمقارنات الاديان
 وخاصة بالنسبة لأخطاء كتاب المسيحية وعدائهم للاسلام .

ويترر السيد رشيد رضا: « ان مفهوم حزب الاصلاح الاسلامى في استرجاع مجد الشرق لا يكون بالاعتماد على الفرب في الاصلاح وانما بكون بقوة الاسلام وبالعودة الى أصول الاسلام وآدابه وتعاليمه الصحيحة وان انحراف المسلمين عن جادتها هو الذي سلبهم ما كسبوا فالرجوع اليها هو الذي يؤلف بين قلوبهم ويجمع كلمتهم ويرجع لهم سيادتهم » .

ويقول: « ان أهم ما جاء به الاسلام هو التوجيه فى العقائد الدينية والتعاليم الأدبية والأحكام القضائية والمدنية فأهم أركان الاصلاح الاسلامى: هو جمع المسلمين على عقيدة واحدة وأصول أدبية واحدة وقانون شرعى واحد لا يحكم عليهم غيره فى أى نوع من أنواع الأحكام ولغة واحدة ، ويتوقف على هذا تأليف جمعية اسلامية تحت حماية الخليفة يكون لها شعب فى كل بلد اسلامى وهيئة عظمى فى مكة المكرمة واجتماعاتها فى موسم الحج تعمل على توحيد العقائد والآداب والأحكام واللغة ».

كما تناولت المنسار (النهضة الاسلامية في مصر ) وهي النهضة التي قام بها الشيخ محمد عبده (م ٢ / ٢٤١) في مجال اصلاح الأزهر والتعليم واللغة كما عرضت فصلا مطولا لنظرية الاصلاح الديني كما يفهمها حزب الاصلاح وهو ما اقترحه على مقام الخلافة الاسلامية (م ٧٦٤/١) كما ناقشت بتوسع قضية الاصلاح الاسلامي الديني وتحدثت عن الاصلاحان السياسي والديني وتلازمهما (م ٧٦٥/١) وفي نفس الوقت اهتمت بمناقشة المعارضة وهم من يسمونه أتباع الطرق الصوفية سيواء في داخل الأزهر أو في خارجه ، وتناولت الأبحاث مختلف الأحوال المشارة الطرق الصوفية وخاصة ما يتعلق بسلطة مشيخة الطرق الروحية وعقد المتصوفة (م ١) ومحاربة الطرفين والاستفاثة وزيارة القبور وعقدت المنار غصولا متوالية عن الطريقة الرفاعية والطريقة القادرية ومولد الدمرداش ، كما عرضت لأنصار اتجاه المحافظة في مصر من أمثال الشيخ عليش وناتشت الصوفية وأصل تسميتهم كما تعرضت للموالد والبدع كما ناقشت فسلد خطة ابن عربى في تفسيره وادعاءات الدجاجلة للكرامة ، وتحدثت عن نهضة الشيخ محمد عبده ورجاله الذين سلكوا مسلك السلف في رسالة النوحيد كما تناولت المنار فكرة الجامعة الاسلامية وهي من أكبر القضايا التي عالجتها الصحافة (م ٣٣٧/٢) كما تحدثت عن الجنسية والدين وقالت أن الرابطة الأولى للأمة هي رابطة الشريعة العادلة والرابطة الثانية هي رابطة النعة ، وكانت دعوة المنار الكبرى هي جمع كلمة المسلمين على قاعدة أهل السنة والجماعة .

وهاجم المنار المقلدين والجامدين : سالمقلدون هم الذين رضوا بانحلال

رابطتهم الملية وعفاء متوماتهم ومستحقاتهم الموروثة وانتحال جنسية لغوية أو وطنية جديدة ، اما الجامدون فهم الخاملون الذين رضوا بهده الحالة الذي لا نجد لها تفسيرا الا ما يسمونه الموت صبرا ، وهذا هو حزب الجمود والتقليد ، وأشار الى حزب آخر وسط بين ذيتك الحزبين وهم حزب الله المعلمون الذين يطلبون المجد الطرف ليكون متحدا بالمجد التليد ، هؤلاء الذين يريدون الحياة بمقوماتهم ومشخصاتهم الخاصة لانتحال ما هو من ذلك لغيرهم ، الذين يريدون صحتل جوهرهم ليظهر خواصه ومزاياه في أكمل ما يمكن أن يكون عليه ، هؤلاء هم حزب الوسط شهداء على النريقين ولكنهم لا يزالون غرباء في ديارهم ،

وفى تصور آخر يقول: الأهزاب الثلاثة هم الفقهاء المقلدون الجامدون الماديون السياسيون والمصلحون المعتدلون ، وفى مراجعة من مراجعات المنار للحركة الاسلامية في مصر يقول:

« ان حزب الاصلاح هو وحده محل الرجـــاء لانه يقدر مزية كل من الحزبين قدرها ويعرف منافعــه ومضاره ويريد ان يكون معقــد الارتباط والاتصال بهما بارجاع كل منهما عن خطاه والسير بالأمة في طريق محفظ به مقوماتها ومشـــخصاتها وتعيد الموروث النافع منه الى جـــديد وتتدرج في استبدال النافع بالضـار منه وتقتبس من علوم العصر وفنونه وصناعاته ما لا تقوم لأمة قائمة في هذا العصر بدونه ، وسط بين الجامدين والمتفرنجين ، ولم يكن طـلاب الاصـلاح الا افرادا من النابئين في بيوت حزب الجمود أو حزب التفرنج ، هـداهم الله تعـالى باستعداد من فطرتهم وتوفيــق في سيرتهم الى معرفة الطريقة المثلى لصلاح أمتهم ، وعنـده أن الجامدون من الشيوخ أشد حسدا وبغضا للمصلح الديني من غيرهم ،

ويشعير السيد رشعيد رضا الى الاصلاح الاسلامى فيقول: ان له طريقين لا ترتقى أمة الا بأحدهما أو كليهما ، أما من تبل الأمة كأوربا وأما من ناحية الحكومة كاليابان ، وأن العقبات هما رجال الدين ورجال الحكم والسلطان .

يقول: « ويتوقف الاصلاح الاسلامي قبل كل شيء على اقناع العلماء ورجال الدين بأن العلوم الرياضية والطبيعية التي هي محور الثروة والقوة

والعزة ضرورية لامندوحة عنها ، ويجب ان تعلم مع الدين وأن يتوم بتعليمها رجال الدين لأن تركها للمدارس الأميرية والاجنبية يجعلها خاصة بمن لا دين لهم وهؤلاء لا يرجى منهم خير للأمة ولا للملة ولا يستط الوجوب بهم ان الدين لا يمكن حفظه الا بالدنيا فتعين أن يجمع بين علوم الدين وعلوم الدنيا ( الرياضيات والطبيعيات ) واحكام الشريعة الاسلامية تصرح بأن تعلم الصناعات التي يحتاج اليها البشر في معاشهم واجبة على مجموع الأهية »(١) .

ومن مجمل ما نشره السيد رشيد رضا في المنار خلال الأعوام الخمسة والثلاثين ( ١٨٩٨ ــ ١٩٣٥ ) تستطيع أن تصل الى نظرية كاملة للاصلاح الاسلامى تقوم على أسس تحرير المعقيدة من هيد التقليد وقد أولى السيد رشيد هذه الفكرة أهمية كبرى ويرى:

« ان عادة الناس قد جرت على اتباع من يثقون به ولهذا راجت بين المسلمين بدع وضلالات كثيرة باسم المذاهب والطرق حتى خرج بها كثيرون من الاسلام باسم الاسلام ، ومن ذلك طوائف الباطنية فمتى انقطع الناس عن فهم الكتاب والسنة انقطعت الصلة الحقيقية بينهم وبين دين الله الذى انزله على رسوله وحرموا البصيرة التى هى سبيل الله وابتغوا السبل المختلفة مخالفين لقوله تعالى: « وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » ولذلك نهى ائمة الفته الأربعة وغيرهم من ائمة السلف عن التقليد الذى هو الأخذ بكلام من يثق المقلد بهم من غير بصيرة من الكتاب والسنة وكيف لا ينهون عن ذلك ويعلمون أنه يعين من غير بصيرة من الكتاب والسنة وكيف لا ينهون عن ذلك ويعلمون أنه يعين الناس عن سبيل الله . اننا ندعو المسلمين الى الاهتداء بكتاب الله تعالى وسنة رسوله كل بقدر استطاعته وطالب الاهتداء من العامة ليستطيع أن يسأل العلماء »(٢) .

ويطالب السيد رشيد رضا ( في نطاق دعوة حركة الاصلاح ) الى اتخاذ طريق عرفه المسلمون من قبل واشار اليه حجة الاسلام الغزالي في كتاب

Harry St.

<sup>(</sup>۱) م ۲۰

<sup>· 001/17</sup> p (T)

( التسطاس المستقيم ) من الدعوة الى ازالة الخلافة والأخذ بالمجمع عليه والتخير في المختلفة فيه وقليل من الناس من يترك كل ما أجمع على تحريمه وتقبل ما سهل عليه من أجمع على ندبه واستحبابه » .

وقد توسع نطاق البحث الذى كان يرمى فى مجمله الى ابراز منهوم الهسل السنة والجماعة الذى هو عصمة المسلمين وهو منطلق النهضة الاسلامية الحقيقية التى حملتها حركة الاصلاح الذى قام عليها الحكيمان جمال الدين ومحمد عبده وتابعهما السيد رشيد رضا خلال اكثر من ثلاثين سنة وتلاميذهما وكان هداهم واضحا فى كتابات الامامين ابن تيمية وابن القيم وما يتصل بكتابات الامام الغزالى والامام الاشمعرى .

وقد عارض الشيخ رشيد رضا في طريقه لتوسيد مفهوم أهل السنة والجماعة مفهوم علم الكلام والباطنية والهجميسة والمعتزلة ، كما تحدث عنالمتفرنجين وموقفهم من الاصلاح الاسلامي ، وتناول موقف الصوفية كذلك.

وقد أقام السيد رشيد رضا مفهوم أهل السنة والجماعة على قواعد أساسية قدمها كلها من خلال تفسير القرآن الحكيم الذى بدأه الشييخ محمد عبده ومضى فيه كما عرض للشريعة الاسلامية ودعا الى التقريب بين الشيعة والسنة وعالج أمور الأزهر والتربية الاسلامية بعامة، وبالجملة فقد أضاء الطريق تماما في مجال تقديم نظرية كاملة لكل من جاء بعده في شأن انيقظة الاسلامية ولا ريب كان للشيخين جمال ومحمد عبده وكذلك رشيد رضا تقدير واضح للحركة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية وان لم يكشف ذلك الا بعد أن تولى آل سعود الحكم في الحجاز سنة ١٩٢٦ وما بعدها .

# الفصل الأول

#### تفسير القرآن

يعد تفسير القرآن الذي قدمه الشيخ محمد عبده ونشره المنار واتمه السيد رشديد رضا هو بمثابة حجر الرحى في تثبت مفاهيم النهضة الاسلامية ، ويشير صاحب المنار في اكثر من موضع الى أنه هو الذي اقترح على الاستاذ الامام أن يكتب تفسيرا للقرآن في رمضان ١٣١٥ أي قبل الشروع في انشاء المنار وذلك بأن اقترح عليمه قراءة درس في التفسير وقد تردد ثم لم يفعل الا بعد سنتين وشهور .

يقول : « زرته فقرا لى عبارة من كتاب فرنسى يطعن في القرآن فطفق يرد عليها واحتاج في الرد على العلوم في تفسير رب العالمين فتمنيت حينئذ لو كان للقرآن تفسير على نحو ما كان يفسر فاقترحت عليه ذلك ، وانها قلت : لو كتبت تفسيرا على هذا النحو يقتصر فيه على حاجة العصر وترك كل ما هو موجود في كتب التفسير وتبيين ما أهملوه ، قال : إن الكتب لا تفيد القلوب العمى، لا تفيد الكتب الا اذا صادفت قلوبا عالمة بوجه الحاجة اليها تسعى الى نشرها ، واذا وصل كتاب الى أيدى هؤلاء العلماء ونيه غير ما يعلمون لا يعتلون المراد منه ، واذا عقلوا شيئا منه يردونه ولا يقبلونه واذا قبلوه حرفوه الى ما يوافق علمهم ومشربهم ، كما جروا عليه في نصوص الكتاب والسنة التي يريد بيان معناها الصحيح وما تفيده . ان الكلام المسموع يؤثر في النفس أكثر مما يؤثر الكلام المقروء لأن نظر المتكلم وحركاته واشارته ولهجته في الكلام ، كل ذلك يساعد على فهم مراده من كلامه ويمكن للسامع أن يسساله عما يخفى عليه منه أما أذا كان مكتوبا عمن يسسأل . ثم شرع في قراءة التفسير بالأزهر في غرة المحرم ١٣١٧ وكتبت مقالة في المؤيد بينت فيها وجه حاجة المسلمين الى فهمه والاهتداء به وان كتب التفسير غير كافية وعلم الناس فأقبلوا على تلك الدروس اقبالا لم يعهد له نظير من المسلمين في هذا العصر وقد عين مفتيا للديار المصرية في الشهر الذي شرع فيه بقراءة التفسير .

(م ٨٩٦/٨) وأشار السيد رشيد رضا الى طريقة الامام فى قراءة التفسير وطريقته هو فى كتابته ألمقال النبى لما استقللت بالعمل بعد وماته خالفت منهجه رحمه الله تعالى بالتوسيع غيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة سواء كان تفسيرا لها أو فى حكمها وفى تحقيق بعض المفردات أو الجمل اللغوية والمسائل الخلافيسة من العلماء ومن الاكثار من شواهد الآيات فى السور المختلفة وفى بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد حاجة المسلمين الى تحقيقها بهداية دينهم فى هسذا العصر أو تقوى حجتهم على خصومه من الكفار والمبتدعة أو بحل بعض المشكلات التى اعيد حلها بما يطمئن اليه القلب وتسكن اليه النفس » .

وقد أشار السيد رشيد رضا (م ٦٤٦/٢٨) الى الحكمة من تقديم تفسير عصرى للقرآن فقال : « شباهدنا ولا نزال نشاهد في بلادنا أن طلب العلوم والمنون مع اهمال التربية المصلحة للنفس لم يحل دون استعباد الأجانب لها كما جرى في دولتي الآستانة والقاهرة وغيرهما ، نرى الرحل المتعلم المتفنن يتولى ولاية أو وزارة فيكون أول همسه فيهسا تأسيس ثروة واسمعة لنفسه وولده لأجل التمتع بالشموات واللذات والزينة ، وهكذا تفعل كل طبقة من رجال الدولة يستنزغون ثروة الأمة بالرشا والحيل وأكل السحت ويكون كل ما فضل من شهواتهم بل جل ما ينفقونه عليها من نصيب الأجانب . ( ومن هنا جاء ) وجوب فهم القرآن والاهتداء به وبأن فقهمه يتوقف على تفسيره لن لم يؤت من ملكة لغتمه وفروق أساليبها وروح بلاغتها ومن تاريخ الاسلام وسيرة الرسول وهدى السلف الصالح ما يمكنه من مقهه بنفسه . انما يفهم القرآن ويتفقه فيه من كان نصب عينيه ووجهه وقلبه ما بينه الله تعالى في موضوع تنزيله وفائدة ترتسله وحكمة تدبيره من علم نور وهدى ورحمة وموعظة وعبرة وخشوع وخشية وسنن في العالم مضطردة متلك غاية انذاره وتبشيره ، ويلزمها عقله ومطره لتقوى الله تعالى بترك ما نهى عنه وفعل ما أمر به بقدر الاستطاعة وكان من سوء حال السلمين أن أكثر ما كتب في التفسير تشغل مادته عن هذه المقاصد فمنها ما يشغله عن القسرآن بمباحث الاعراب وقواعد النحو ونكت المعاني ومصطلحات البيان ومنها ما يصرفه عنها بجدل المتكلمين وتخريجات

الأصوليين واستنباطات الفقهاء المقلدين وتأويلات المتصوفين وتعصب الفرق والمذاهب بعضها على بعض ، بعضها يلفته عنه بكثرة الروايات وما فرضت من خرافات الاسرائيليات وقد زاد الفخر الرازى صارفا جديدا عن القرآن هو ما يورده في تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية الحادثة في الملة على ما كانت عليه في عهدها كالهيئة اليونانية وغيرها وقلده بعض المعاصرين في ايراد مثل ذلك في علوم هـذا العصر ومنونه فهو يذكر في تسمية تفسير الآية فصولا طويلة بمناسبة كلمة مفردة كالسماء والأرض من علوم النبات والحيوان تصد قارئها عما أنزل الله لأجله القرآن ، وأكثر التفسير المأثور قد سرى الى الرواة من زنادقة اليهبود والفرس ومسلمة أهل الكتاب كما قال الحافظ ابن كثير وجل ذلك في قصص الرسل مع أقوامهم وما يتعلق بكتبهم ومعجزاتهم ومن تاريخ غييرهم كأصحاب الكهف ومدن ارم ذات العماد وسحر بابل وعوج بن عنق وفي أمور الغيب بن أشراط الساعة وقيامها وما يكون فيها وبعدها وجسل ذلك خرافات ومقدمات لذلك ، قال الامام أحمد : ثلاثة ليس لها أصل : التفسير والملاحم والمغازى وكان الواجب جمع الروايات المفيدة في كتب مستقلة كبعض كتب الحديث وبيان قيمة أسانيدها .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والاختلاف في التنسير على نوعين: منه ما مستنده النقل فقط ومنسه ما يعلم بفسير ذلك والمنقول اما عن المعصوم أو غيره ومنه ما يمكن معرفة الصحيح منه من غيره ومنسه ما لا يمكن ذلك وهسذا القسسم الذي لا يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه عامته مما لا فائدة منه ولا حاجة بنا الى معرفته وذلك كاختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف واسمه وقصة البقرة وسنفينة نوح والفلام الذي قتله الخضر فهذه الأمور طريقة بها النقل فما كان منها منقولا لا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وما لا صحح أمره بأن نقل عن أهل الكتاب ككعب بن وهب وقف عن تصديقه وتكذيبه لقوله صلى الله عليه وسلم: « اذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » .

والجهتان اللتان هما مثار الخطأ : احداهما حمل الفاظ القرآن على معانى اعتقدوها لتأييدها به ، أقول لجميع مقلدة الفرق والمذاهب في الأصول

والفروع المتعصبين لها غانهم قد جعلوا مذاهبهم أصولا والقرآن نرعا لها يحمل عليها وهذا شر أنواع البدع وتفسير القرآن بالرأى المذهوم من الحديث والثانية التفسير بمجرد دلالة اللغة العربية من غير مراعاة المتكلم بالقسرآن وهو الله عز وجل والمنزل عليه والمخاطب به . أن أكثر ما روى في التفسير المنور أكثره حجاب على القرآن وشاغل لنا عن مقاصده العالية المزكية للانفس المنورة للعقول فالمفضلون المتفسير الماثور لهم شاغل عن مقاصد القرآن بكثرة الروايات التي لا قيمة لها سندا ولا موضوعا . ثم قال وكانت الحاجة شديدة الى تفسير يتوجه العناية الأولى فيه الى هداية القرآن على الوجه الذي يتفق مع الآيات الكريمة المنزلة في وصفه وما أنزل لأجله من الانذار والتبشير والهداية والاصلاح ، ثم العناية الى مقتضى حال هذا العصر في سهولة التعبير ومراعاة المهام صنوف القارئين وكشف شبهات المشتغلين بالفلسفة والعلوم الطبيعية وغيرها .

ثم يتحدث السيد رشيد رضا عن العمل الذي قام به فيقول :

كنت قبل اشتغالى بطلب العلم في طرابلس الشام مشتغلا بالعبدة ميالا الى التصوف ، وكنت أنوى بقراءة القرآن الاتعاظ بمواعظه لأجل الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا ، ولما قرأت دعوة ( العروة الوثقى ) الى الجامعة الاسلامية واعادة مجد الاسلام وسلطانه وعزته واسترداد ما ذهب من ممالكه وتحرير ما استعبد الأجانب من سطوته آثرت في قلبي تأثيرا أدخلت به في طور جديد من حياتي ، واعجبت جدد الاعجاب بمنهج لك المتالات في الاستشهاد والاستدلال على قضاياها بآيات من الكتاب العزيز وما تضمنه من تفسيرها مما لم يحوم حوله أحدد المسرين ، على اختلاف أساليبهم في الكتابة ومداركهم في الفهم وأهم ما انفرد به منهج العروة الوثقي في ذلك ثلاثة أمور:

ا ـ بيان سنن الله تعالى في الخلق ونظام المجتمع البشرى وأسباب ترقى الأمم وتدليها وقوتها وضعفها .

٢ ــ بيان أن الاســـلام دين سيادة وسلطان وجمع بين ســعاده الدنيا وســعادة الآخــرة ومقتضى ذلك أنه دين روحانى اجتماعى ومدنى عسكرى ، وإن القوة الحربية فيسه لأجل المحافظة على الشريعــة العادلة والهداية العامة وعزة الملة لا لأجل الاكراه على الدبن بالقوة .

٣ ــ ان المسلمين ليس لهم جنسية الا دينهم فهم اخوة لا يجوز أن يفرقهم نسب ولا أمة ولا حكومة .

ويقول: كان الاحتلال الانجليزي لمصر ١٢٩٩ه، ونشأت العروة الوثقى في باريس سنة ١٣٠١ الكاتب للمقالات هو الثاني (محمد عبده) ولكن بانشاء الأول (جمال الدين) وهو أستاذه في هذا المنهج ومربيه عليه، وقد توجهت نفسي بتأثير العروة الوثقى الى الهجرة الى السيد حمال والتلقى عنه وكان قد جاء الآستانة وبعد أن توفاه الله تعلقت آمالي بالاتصال بخليفته الشيخ محمد عبده للوقوف على اختياره وآرائه في ( الاسلاح الاسلامي) وما زلت أتربص الفرص لذلك حتى سنحت لى في رجب ١٣١٥ عقب اتمام تحصيلي للعلم في طرابلس وأخذ الشهادة العالمية واجازة التدريس من شيوخها غهاجرت الى مصر وأنشات المنار للدعوة الى الاصلاح » .

وردد السيد رشيد رضا ما أوردناه من حديث الشيخ محمد عبده حول مطاعن أحد كتاب الفرنسيين في الاسلام وفي هذه المرة كانت اجابة الشيخ مختلفة حيث قال: ان هؤلاء الافرنج يأخذون مطاعنهم في الاسسلام من سوء حال المسلمين مع جهلهم هم بحقيقة الاسلام ، وقال: ان القرآن نظيف والاسلام نظيف وانما لوثه المسلمون باعراضهم عن كل ما في انقرآن واشتغالهم بسفاسف الأمور ، وطفق يتكلم بهذه المناسبة في تفسير قوله تعالى: ((هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا)) وماذا كان ينبغي المسلمين أن يكونوا عليه لو اهتدو اليها . ثم ذكر أن الطاعن ادعى أن المسلمين لم يعلمهم نبيهم من صفات الخالق الا أنه حاكم قاهر وسلطان عظيم قد أوجب الفتح على أتباعه لأجل قهر الأمم لا لأجل تربيتها ، فأين هذا مما تسميه النصارى خالقهم بالآب الدال على الرافة والرحمة ، وتحدث عن اسم الرب وما فيه من معاني الربية واللطف والتفرقة بينه وبين معنى الأدب وكون طلبه الولد بمقتضى شهوته لا محبته له وغير ذلك ، قلت : نو كتبت تفسيرا على هذا النحو ، يقتصر على حاجة العصر ونترك كل ما هو موجود في كتب التفسير وتبين ما أهملوه » .

وجملة القول في هذا كله ان الشيخ محمد عبده بدأ التفسير في غرة المحرم ١٣١٧ وانتهى منه في منتصف المحرم ١٣٢٣ عند تفسير (( وكان الله بكل شيء محيطا)) (الآية ١٢٥ من سورة النساء) فقرأ زهاء خمسة أجزاء في ست سنين اذ توفي لثمان خلون من جمادي الأولى منها رحمه الله وأثبه وكانت طريقته في قراءة الدرس على مقربة مما ارتآه في كتابة النفسسير وهو أن يتوسع فيه فيما أغفله أو قصر فيه المفسرون ويختصر فيما برزوا فيه من مباحث الألفاظ والاعراب ونكت البلاغة وفي الروايات التي تدل عليها ولا يتوقف على فهمها الآيات ويتوكأ في ذلك على عبارة تفسسير الجلالين الذي هو أوجز التفاسير فكان يقرأ عبارته فيقرها أو ينقد منها ما يراه منتقدا ثم يتكلم في الآية أو الآيات المنزلة في معنى واحد بما فتح الله عليه مما فيه هداية وعبرة .

يقول السيد رشيد رضا: « وكنت أكتب في أثناء القاء الدرس مذكرات أودعها ما أراه أهم ما قاله "وأحفظ ما أكتب لأجل أن أبيضه وأمده بكل ما أتذكره في وقت الفراغ، وما لبثت أن أقترح على بعض الراغبين في الاطلاع عليه من قراء المنار في البلاد المختلفة ومن الحريصين على حفظه من الاخوان بمصر أن أنشره في المنار فشرعت في ذلك أول المحرم ١٣١٨ وكنت أولا أطلع الأستاذ الامام على ما أعده للطبع كلما تيسر ذلك بعد جمع حروفه في المطبعة وقبل طبعه فكأن بما ينقح فيه بزيادة قليلة أو حذف كلمة أو كلمات ولا أذكر أنه انتقد شيئًا مما لم يره قبل الطبع بل كان راضيا بالكتوب بل معدا به على أنه لم يكن كله نقلا عنه ومعزوا اليه ، بل تفسيرا للكاتب من انشائه المتبس منه من تلك الدروس الفالية جل ما استفاده منها لذلك كنت أعزو اليه القول المنقول عنه أذا جاء بعد كلام لي في بيان معنى الآية أو الجملة على الترتيب فاذا انتهى النقل وشرعت بكلام لى بعده قلت في بدئه: (القول) ولم يكن هذا التميير ملتزما في أول الأمر بل يكثر في الجزء الأول ما لا عزو فيه ومنه ما هو مشترك بين ما فهمته منه ومن كتب التفسير الأخرى أو من نص الآية على أنى عبرت عنه بآمالي مقتبسة ، ولما كان رحمه الله تعالى يقرأ ما أكتبه ، أما قبل طبعه وهو الغالب وأما بعده وهو الأقل ، لم أكن أرى حرجا فيما أعزوه اليه مما فهمته منه وان لم اكن كتبته عنه في مذكرات الدرس

لأن اقراره اياه يؤكد صحة الفهم وصدق العزو ، وبعد أن توفاه الله صرت أرى من الأمانة أن لا أعزو اليه الا ما كتبته عنه أو حفظته حفظا ، وصرت أكثر أن اقول قال ما معناه ، أو ما مثاله أو ما ملخصه .

وقد بدأت في حياته بتحرير تفسير الجزء الثاني من المنار وطبعه على حدته وتوفى قبل طبع نصفه فهو قد قرأ ما طبع منه مرتين ، وقد اشتد شعوري بعد ذلك بأن على وحدى تبعة تأليف تفسير مستقل وتبعه ايداعه ما تلقيته من هـــذا العــالم الكبير المشرق البصــيرة وذي النصيب الوافر من ارث نبي الله داود عليه السلام الذي قال الله تعالى فيه ((وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) وتبعة الأمانة في النقل بالمعنى أثقل من تبعة تحرى الفهم الصحيح وادائه ببيان صحيح .

هذا واني لما استقللت بالعمل ...

(م ۱۱/۲۶۲) .

وقد عرض السيد رشيد رضا للقواعد التى أملاها الشيخ محمد عبده في مقدمة التفسير حيث قال: « القرآن كلام سماوى تنزل من حضرة الربوبية التى لا يكتنه كنهها على قلب أكمل الأنبياء وهو يشمل على معارف عالية ومطالب سامية لا يشرف عليها الا أصحاب النفوس الزاكية والعقول الصافية ، والتفسير الذى نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس الى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة ، غان هذا هو المقصد الأعلى منه وما وراء هذا من مباحث التفسير تابع له أو وسيلة لتحصيله ، وقال : التفسير له وجوه شتى :

ا ــ النظر فى أساليب الكتاب ومعانيه وما اشتمل عليه من انواع البلاغة ليعرف به علو الكلام وامتيازه على غيره من القول ، سلك هذا المسلك الزمخشرى وقد ألم بشيء من المقاصد الأخرى ونحا نحوه كثيرون ما

to the state of th

- ٢ \_ الاعـراب .
- ٣ ـ تتبع القصص ٠
- ٤ ــ غريب القـرآن ٠
- ٥ \_ الأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات .
  - ٦ ــ أصول العقائد ومقارعة الزائفين .

- ٧ \_ المواعظ والرقائق .
- ٨ \_ الاشارة واشتباه كلام الباطنية وكلام الصوفية .

وقال: ان الأحكام العملية التى يسمونها فقها هى أقل ما جاء فى القرآن وان فيه من التهذيب ودعوة الأرواح الى ما فيه سعادتها ورفعتها من حضيض الجهسالة الى أوج المعرفة وارشادها الى طريقة الحيساة الاجتباعية مما لا يستغنى عنسه من يؤمن بالله واليوم الآخر ، ولا يوجد هسدا الارشاد الا فى القرآن وفيها أخذ منه كاحياء العلوم ، كما أن كثيرا من حكمه ومعارفه لم يكشف عنها اللثام ولم يفصح عنها عالم ولا امام ، ثم أن أئمة الدين قالوا أن القسرآن سيبقى حجة على كل فرد من أفراد البشر الى يوم القيسامة (والقرآن حجة لك أو عليك) .

ثم أشار السيد رشيد رضا الى اتباعه لهذا المنهج ، فقال : اننى أعتقد أن كل ما أنا فيه من نعمة الله تعالى على في دينى ودنياى وعلى وعملى ، هو من آثار سلوك الطريق على يد ذلك الأستاذ العارف رحمه الله وجزاه عنى خيرا ، وأشار السيد رشيد رضا الى أن كثيرا من الألفاط التى كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد ، ومن ذلك لفظ « التأويل » الذى اشتهر بمعنى التفسير ( مطلقا أو على وجه مخصوص ) ولكنه جاء في القرآن بمعان أخرى ، ويقول : يجب على من يريد الفهم الصحيح أن يتبع الاصطلاحات التى حدثت في الملة فكثيرا ما يفسر كلمات القرآن باصطلاحات حدثت في الملاثة على الأولى فعلى المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعانى التى كانت مستعملة في عصر نزوله ، والأحسن أن يفهم اللفظ من القرآن نفسه بأن يجمع كل ما ورد فيه من الألفاظ المكررة وينظر فيها فربما استعملت بمعان مختلفة كلفظ ( الهداية ) .

### الفصل الشاني

#### مفهوم أهل السنة والجماعة

كان تفسيم القرآن الذي بدأه الشيخ محمد عبده وسيار نبيه السيد رشيد رضا شوطا طويلا حتى توقف رحمه الله عند سورة هدود (السورة الحادية عشرة من المصحف ) وسورة يوسف ، مدخلا الى تصحيح العقيدة وابراز مفهوم أهل السنة والجماعة المتحرر تماما من مفاهيم الجهمية والمعتزلة والصوفية والباطنية ، وقد عنى السيد رشييد رضا عناية كبرى بتحرير، هذه القضية على نحو واسع شغل من المنار صفحات واسعة ومضى فيسه السيد عاما بعد عام لم يتوقف ، عرض فيه لعديد من كتب السلف الكاشفة لهذا المعنى كما عرض لكتب الفرق ناقدا، وداحضا، ويرى أنه من الضروري تحرى مذهب السنة الصحيحة في التفسير من وراء المعتزلة والأشسعرية ومن خلال تراث ابن تيمية وابن القيم اللذين يوليهما اهتماما واسعا فيقول: « ان كلا من المعتزلة والأشهرية أخطأوا من حهه وأصابوا من أخسرى وأن مذهب السنة الصحيح وسط بين هذين المذهبين ولمن أخذ العطم من كتب طائفة تؤيد مذهبا معينا دون النظر في كتب أهل الذاهب الأخرى يفك الأخذ من ربقة التقليد ولا يهديه الى طريقة التمحيص والتجديد " وان كتب ابن تيمية وابن القيم انفع كتب الكلام وان هذين الشيخين هما الجديران بلقب شسيخ الاسسلام فقد أصاب من يعتنى به من العلماء الأعلام وخلاصة القول الحق أن العقل والكتاب يدلان على حكمة الله تعالى وعدله ورحمته وفعله كما بدلان على قدرته وارادته واختياره يستحيل عليه أضدادها فكل أفعاله وحكمه مصلحة للخلق والحكم والمصلحة في العقسل تسمى في اللفة علة وجاء ذلك في القرآن بحرف التعليل فأجمع بين العقل والنقل تهدد السبيل ولا تكفر أو تضل أحدا من أهمال العلية .

وقد أجرى محاورات واسعة بين المصلح والمقلد ، لكشف حقيقة مفهوم أهل السنة والجماعة ومحاربة كلا الفكر الصوفى والتقليدى وفكر الكلام والفلسفة والمنطق واحياء مفهوم أهل السنة والجماعة بعيدا عن كلما

التفسيرات الموجبة لغير ذلك سواء اكانت معتزلة ام صوفية او غلسفية ، وقدم في ذلك كتاب شرح عقيدة السفاريني ( الدرة المضيئة في عقد الفرقة المرضية ) وقد اهتم بالرد على المعتزلة الأشعرية معا كما عرض لكتاب الشيخ حسين الجسر في العقائد ( الحصون الحبيدية لحافظة العقائد الاسلامية ) وقال أن هناك جماعات متعددة في العراق وسوريا بن الراغضة والمشبهة التي تحيى ما فعله عبد الله بن سبأ الذي ابتدع لهم الرهض وتحدث عن الأحاديث الموضوعة والوضاعين وأبطل مذهب القدرية والتجبرية ومن ذلك توله: « ليس القرآن وحده ولكن القرآن والسنة » وأثمار الى الارتباط بين السلفية والاشمرية « فهما أهل السنة والجماعة ام يفرطوا تقريط القدرية النفاة ، ولم يفرطوا افراط الجبرية المحتجبين بالقدر على معاصى الله فمذهب سلف الأمة وأئمة السنة كافة أن جميع أنواع الطاعات والمعاصى والكفر والفساد واقعة بقضاء الله وقدره لا خالق سواه فأنعال العباد مخلوقة لله تعالى خيرها وشرها حسنها وتبيحها ومذهب سان الأمة وأئمتها وجمهور أهل السنة المثبتة للقدر من جميع الطوائف يقولون أن العبد فأعلُّ لفعله حقيقة وأن له قدرة حقيقية واستطاعة حقيقية ، ولا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية والعبد غير مجبور على أنماله بل هو قادر عايها هذا القدر ثم أن الأشعرى أثبت للعبد كسبا ومعناه أنه تادر على معله وان الله فاعل فعل العبد وان عمل العبد ليس فعلا للعبد بل كسبا » .

وقد كشف السيد رشيد رضا كثيرا من شبهات الباطنيسة والزنادقة ورد عليها ، كما تعرض للمحكم والتشابه ، والناسخ والنسوخ .

وكشف كيف كان الرفض والتشميع والاعتزال من أبواب الزندقة والالحاد . فالصائبة المتفلسفة كانوا مصدرها اخذ منه أو زاد عليه القرامطة والنصيرية الاسماعيلية الحاكمية وهم انما يدخلون الى الزندقة والمكنر بالكتاب والرسول من باب التشيع والرفض والمعتزلة .

وأفاض في عرض شرح عقيدة السفاريني ، من رجمان مذهب السلف على غيره مؤيدا ذلك بالدلائل النقلية والعقلية وقد اقتبس جل تحقيقاته من كلام الامامين الجليلين شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه المحقق ابن القيم

and the state of the state of

وقد قال ذلك في مواجهة كتب العقائد التي يتداولها طلاب العلم وكلها من وضع المتكلمين الذين جروا على طريقة فلاسفة اليونان .

واشار في اكثر من موضع الى وحدانية الألوهية ووحدانية الربهبية ، فأما وحدانية الألوهية فهى قوله أن لا تعبد الا الله واكده بقوله ولا تشرك به شيئا والاله هو المعبود الذى توله العقول في معرفته ، أما وحدانية الربانية فهى قوله ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فالرب هو السيد المربى الذي يطاع فيما يأمر وينهى والمراد هنا من له حق التشريع والتحليل والتحريم (م ١٠/٥٥٠) .

ويتحدث عن غكرة التحرر من التقليد وتحامى كتب المتأخرين أينما وجدت ويستشهد بقول الامام الشاطبى: كان لأخذ الفقه من كتب الأقدمين ولا يرى لأحد أن ينظر فى هذه الكتب المتأخرة كما قرره فى كتاب الموافقات وترد عليه الكتب فى ذلك من بعض اصحابه فيوقع له: « وأما ماذكرتم من عدم اعتمادى على التأليف المتأخر فليس ذلك منى محض رأى ولكن اعتمدته بحسب الخبرة عند النظر فى كتب المتقدمين مع المتأخرين ، كابن بشر وابن شاش وابن الحاجب ، ومن بعدهم ، ولأن بعض من لقن من العلماء أو عالى بالتجافى عن كتب المتأخرين وابى بعبارة خشنة ولكنها محض التضحية والتساهل فى النقل عن كل كتاب جاء لا يحتمله دين الله » .

ويتول: لقد دخلت بعض البدع على كتب أهل السنة وانها ليست من مذاهب الأئمة فان مذاهبهم متفقة على الأخذ بالكتاب والسنة فمن الحق بالدين شيئا زعم أنه منقول أو مستنبط من كلامهم وهو يخالف انكتاب والسنة فهو مردود عليه وهم يراد منه وقال: أن أهل السنة والجماعة هم أبو الحسن الأشعرى أبو منصور الماتريدي ومن تابعهما في الاعتقد والامام الجنيد ومن تابعه في التصوف والأئمة الأربعة ومن تابعهم في الغروع.

المتكلمون وعلم الكلام: وأفاض السيد رشيد رضا في عرض أقوال المتكلمين ومفاهيمهم وقال أن أمام نظار المتكلمين والأصوليين في عصره أمامهم (الرازى) « وكان من أقلهم حظا في علم السنة وآثار الصحابة والتابعين وأئمة السلف من المسرين والمحدثين بل وصفه (الحافظ الذهبي) بالجهل بالحديث وقال: « التاج السبكي » أنه لم يشتغل بهذا العلم وليس

من أهله . وقال أن « بدعه الكلامية » مخالفة انصوص الكتاب والسنة وقال أن تفسير الرازى قد اشتهر فيه بعض العلماء فيه أن فيه كل شيء الا التفسير كما في كتاب الاتفاق ، وجملة القول : أن مذهب لسلف الصالح وجوب الايمان بكل ما وصف الله تعالى به في نفسه في كتابه وما صحم من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم له على ظاهره من غير تعطيل للمعنى اللغوى يجعله كاللغو وكل محاولة لتشبيه الله بخلقه يعد من النقص ولا تأويل يخرج الظاهر المتبادر عن معناه بمحض الرأى والخواطر التى تعرض لبعض الناس فيما لا يليق به تعالى لا تتقص من أيمان المؤمن بكتابه وصدق رسوله المتبع لهما . قال أبن مسعود : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقالوا أن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة (أي محمة) أو يخرج من السماء الى الأرض أحب اليه من أن يعلم به . قال : ذلك محض الايمان وكراهية المؤمن لها دليل على أيمانه المحض الخالص .

ويقول السيد رشيد رضا: ان كبار النظار من المتكلمين قد رجعوا الى مذهب السلف في الايمان بظاهر النصوص وفي مقدمتهم امام الحرمين كما نقله عنه الحافظ ابن حجر في شرحه للبخارى ومن قبله والده الامام الجويني ومن بعده أبو حامد الغزالي في آخر عمره ونقل مثل هذا عن الشخر الرازى أيضا وقد صرح الغزالي من قبال رجوعه الى مذهب السلف أن علم الكلام ليس من علوم الدين وانما هو لحراسة العقيدة كانحرس للحاج وانما راجت كتبه لأنها وضحت للرد على ملاحدتهم ومبتدعيهم ولا تنفع في الرد على ملاحدة هذا العصر ولا مبتدعيه ».

ويقول السيد رشيد رضا أيضا عن المعتزلة: « من يطالع مقالات المعتزلة بامعان يتبين له أن مقاصدهم التوفيق بين الدين والفسسفة ولم يتيسر لهم ذلك لأمرين لأن الفلسفة التي طالعوها أكثرها غير صحيح فلذلك لم تلتئم مع الدين والثاني أن المقصد الأصلى من الدين هو العمال وهؤلاء اغرطوا في الجدل فشطوا عن مقصد الدين كما شلط مجادلوهم عن الجبرية الخالصة أو الجبرية المتوسطة والمرجئة .

واثسار في موضع آخر الى ذم السلف الخوض في علم الكلام فقال :

لقد ذم السلف الصالح الخوض في علم الكلام والنقض والتدقيق بيما زعموا انها قضايا برهانية وحجج يقينية وقد شجبوا ذلك بالقضايا المنطقية والمدارك الفلسفية والتحليلات الكشفية والمباحث القرمطية ، وكان ائمة الدين قبل مالك وسفيان بن المبارك وأبى يوسف والشافعي واحمد واسحق والفضل ابن عياض وبشر الحاني يبالغون في ذم (علم الكلام) وفي ذم بشر المريسي حتى ان هارون الرشسيد خامس الخلفاء لبنى العباس تال يوما بلغني أن بشر المريسي يقول ان القرآن مخلوق ولله على ان اظفرني به الله لاقتلنه قتلة ما قتلها احد غاقام بشر متواريا ايام الرشيد نحوا من عشرين سنة ، ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية ان التأويلات التي ذكرها ابن فورك ويذكرها الرازي في تأسيس التقديس ويوجد منها غالت المتكلمة من الجبائي وعبد الجبار وأبي الحسن البصري وغيرهم هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي ورد عليه الامام الدارمي عثمان بن سعيد احد مشاهير أئمة السنة من علماء السلف في زمن البخاري ، (م ١٩٤٨) ،

ويشير السيد رشيد رضا الى السبأية ( اتباع عبد الله بن سبباً ) ويقول انهم بمثابة الضربة الأولى التى ضرب بها الاسلام ، كان هذا الرجل يهوديا ثم اسلم ظاهرا واعماله تدل على أنه يحمل حقدا شديدا للمسلمين

ويفسح السيد رشيد قدرا واسعا من صفحات المنار لنشر كتاباتاريخ الجهمية والمعتزلة الذي الفه جمال الدين القاسمي (م ٢٠٣/١٦ وما بعده) يشار فيه الى توافق الفرقتين المعتزلة والجهمية في المسائل المعروفة عنهما، وأن أول هذا الأمر عندما فتح باب النظر والتأويلات (تأويل آيات الصفات في الكتاب المبين) وقد انتشرت مقالة الجهمية بواسطة كبار المعتزلة وظهور دولة الجهمية (المعتزلة) في عهد المأمون ودعواه الى مذهبهم وما جرى على ائمة الرواية في مسألة خلق القرآن وأشار الى ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما (باب كتاب التوحيد والرد على الجهمية) في البحساري وقد اشتهر عن جهم بن صفوان أن القول بالجبر هو اسناد فعل العبد وقد اشتهر عن جهم بن صفوان أن القول بالجبر هو اسناد فعل العبد الى الله تعالى وكان المأمون واحمد بن داود الذي أقنعه بذلك مقدمة لنشوء الفلسفة والتشيع و ويقول الامام الذهبي في تذكرة الحفاظ (ج ١٠/٠٠٣)

علا والمحالية الأرباط إ

صفحته وبزغ فجر الكلام وعربت حكمة الأوائل ومنطق اليونان وعمل رصد الكواكب ونشأ للناس علم جديد مرد مهلك لا يلائم علم النسوة ولا يوافق توحيد المؤمنين فقد كانت الأمة منه في عافية وقويت شوكة الرافضة والمعتزلة وحمل المأمون المسلمين على القول بخلق القسرآن ودعاهم اليه فامتحن العلماء فلا حول ولا قوة الا بالله ، ان من البلاء أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف ، فتقدم عقول الفلاسفة ويعزل منقول أتباع الرسسل ويمارى في القرآن ويتبرم بالسنن والآثار وتقع في الحسرة فالفرار الفرار قبل حلول الدمار واياك ومعضلات الأهواء ومجاراة العقول ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم .

وفى مجلد ( ٣٦٩/٣٣ ) من المنار غصل السيد رشيد رضا هذه القضية باعتبارها دعامة الاصلاح الاسلامى الحقيقية وتحت عنوان ( أصل الاسلام) وما طرأ عليه من الفساد عن طريق السياسة والفلسفة والتصوف يعدد الباحث المسائل التالية :

المسألة الأولى: ان هـذا الدين ( الاسلام ) وحى الهى الى نبى أمى ظهر في أمة أمية جاهلة ليعلمها الكتاب والحكمة ويزكيها بالعسلم والعسدل والفضيلة . وأن الله قد شهد كتابه بأنه أكمل هـذا الدين لعباده في آخر عمر نبيه ليس لأحد أن يزيد فيه بعده عقيدة ولا عبادة ولا تحريما دينيا مطلقا ولا تشريعا مدنيا الاما أذن به لأولى الأمر من الاجتهاد على أساس نصوصه وقواعده .

المسألة الثانية: ان ما أجمع عليه أولئك الأميون الأولون أو اكثرهم هو الحق وان كل ما خالف نصوص القطيعة من العقائد والآراء والأقطار البشرية فهو باطل وفيه جميع نظريات المتكلمين العقلية وكشف فلسفة الصوفية الروحية وان المصلحة للمسلمين وللبشر كافة أن يقصروا هداية الدين على نصوص القرآن المنزلة وما بينه من سنن الرسول المتبعة وسيرة خلفائه وجمهور عترته وأصحابه قبل نشوء الابتداع والتفرق في الملة .

المسئلة الثالثة: ان البدع التى فرقت الأمة فى اصول دينها وجعلتها شيعا تؤثر كل شيعة أتباع زعمائهما ومذاهبها على كتاب الله وسنة رسوله وهدى سلفه الصالح بالتأويل من حيث يدعى أن أئمتها أعلم من مخالفيهم

بتاويل الكتاب والحديث وان بعضهم مؤيد بالكثيف وبعضهم بالعصمة فهم أحق أن يقلدوا ويتبعوا وأنما يعلم الاعلم بالدليل لا بالتقليد وفهم النصوص بقواعد اللغة والسنة العملية لا بالتأويل . ولهده البدع المفرقة ثلاث مثارات من أركان حضارة الأمم السياسية هي :

السياسة والسطان - العلم العقلى والعرفان ، وفلسفة الوجدان وما يتبعه من دعوى علم الغيب المسمى بالكشف والكرامات الشاملة لدعوى التصرف في الكون .

#### ويفصل ذلك على ثلاث قضايا:

- ا ــ السياســة الدولية : مثارها الأول ما شــــجر بين الصحابة ثم كان أشدها أنسادا ما كان بين أهل السنة والشيعة ، وقد زالت الخلافة وضاعت سيادة الأمة في حين أن آثارها ومفاســدها لا تزال ماثنة . المنتمون الى مذهب السنة قد غلبهم جهلة الأعاجم على خلافتهم بعــد أن جعلوها عصبية وراثية . غلاة الشيعة نقضوا أركان الاســلام من أساسه بدعاية عصمة الأئمة وتأويل نصوص الكتاب والـــنة .
- النظريات العقلية وتحكمها في النصوص النقلية: تنازع ائمة الاتباع وعلى راسهم الامام احمد بن حنبل ودعاة الابتداع من متكلمي نظار المعتزلة والجهمية ولولا تدخل سلطان العباسيين في نصر فريق على غريق لما وصلت الى ذلك الحد .

وسيموت ما بقى من علم الكلام بموت الفلسفة اليونانية التى بنى على قواعدها ونظرياتها وان بقيت له بقية تقليدية فى بعض المدارس الاسلامية وسيخلفه علم آخر فى حراسة المعائد من شبهات العلم وفلسفة هذا العصر ، مع ابقاء الخلط بينهما وبين عقائد الدين ومحاولة تحكم كل منهما فى الآخر كما فعل نظارنا المتقدمون فجنوا على كل منهى بما اضعف سلطان الدين عن اداء وظيفته وهى تزكية النفس بما يوقفها عند حدود الحق والعدل والفضيلة وعمل البرواضعف سلطان العلم فى اداء وظيفته فى اظهار سنن الله فى العالم وتسخير قوى الطبيعة لنافع الناس .

- ٣ ـ دعوى الكرامات والكشف وتحكمه في عقائد الدين وعباداته وآدابه وتنسير نصوصه وأحكام المعاملات والحالل والحرام وقد نجمت البدعة من هدده الناحية صغيرة ثم كرت ، هاجمها علماء المنتول والمعتول ، يؤيدهم الخلفاء والملوك فانهزمت أمامهم حتى اذا ما ضعف العلم فصار تقليديا وضعف الحكم فصار ارثا جاهليا وصار علماء الأزهر مثل الشعراني وسلطين مصر مثل قايتباي خضعت رقاب المسلمين بولاية من الشيخ محمد الخضري ، هذا الولي الشيائي الذي خطب في ثلاثين مسجدا من مساجد القطر (م ٧٣/٣٥) .
- } \_ بطـ لان تأويل النصـوص للنظريات العقليـة والعلمية الباطنية : النظريات العقلية التي تناول النصوص لأجلها علماء الكلام فقد ظهرا بطلانها وبطلان الفلسفة التي بنت عليها لعلماء هذا العصر وعلاسفته فقد أجمع هؤلاء على أن جميع النظريات العقلية الفلسفية والعلمية المسلمة اليوم ليس فيها شيء يعد من الحقائق القطعية العلمية الثابتة التي لا يمكن نقضــها ، بل كلها قابلة للنقض والبطلان وقد نطلت النظريات العلمية في المادة والقوة فكيف يجوز اذن تأويل نص ديني مطعى الرواية والدلالة في خبر عالم الغيب من الوحى الالهي لنظرية ظنية في عالم الشهادة من الرأى البشرى ، وإذا بكل نأويل علماء الكلام المبنى على قواعد النظر العقلي ومراعاة مدلولات اللغة واشتراط عدم المخالفة الأصل من قواعد الشرع وتأويل المعاصرين لما يخالف العلوم العصرية فأجدر بتأويلات الباطنية أن تكون أشسد بطلانا لأنها تحكم في اللغة بما لا تدل عليه مفرداتها ولا قواعد نحوها ولا بنيانها ، وناقضة لأصول الشرع وقواعده القطعية الثابتة بالإجماع المتواتر والعمل الذي لا مجال للتأويل ولا التحريف فيه كتأويل الاسماعيلية القرامطة السابقين والبهائية والقاديانية اللاحقة ، البهائية الذين يدعون الى الوهية البهاء والقاديانية الذين يدعون الى بنوة ميرزا غلام أحمد » .

هــذا ولابد من عرض القضيتين المكملتين للبحث وهمها الصوفيــة والشبيعة الغالية .

### الفصل الثالث

#### الصوفية الهندية والفلسفة

كانت متاومة مفاهيم الصونية الهندية والفلسفة هي من أحجار الأساس في بناء مفهوم أهل السنة والجماعة القائمة على المسئولية الفردية والالتزام الأخلاقي في مواجهة تلك الجبرية التي تدعى دعاوى باطلة تصرف المسلم عن بذل الجهد ودعوى قرب انتهاء الزمان والثواكل ومن هنا فقد اهتم السيد رشيد رضا بالحديث عن سنن الله في الكون والتماس هذه السنن في معرفة مهمة الانسان في الحياة وان الأمم تمر بمراحل الضعف بعد القوة ثم تعود الى القوة مرة أخرى متى التمست منهج الله ، وان الضعف الذي يمر بالأمة الاسلامية لا يعنى أنه دليل على نهاية الزمان وانما هي مرحلة تعقبها مرحلة أخرى يستيقظ فيها المسلمون .

وقد رد السيد رشيد رضا هذه المشاعر المتشائمة اليائسة التي تدعو الى الانصراف عن الحياة واعتزالها الى مفاهيم التصوف الهندى والفلد على المسلمين ، والذي لم يعرف المسلمون في الصدر الأول للاسسلام .

وقد عرض السيد رشسيد رضا لما تضمنته كتب الصوفية من هسذا النوع من المفاهيم الجبرية فأشسار الى أن فى بعض الكتب الصوفية كثيرا من المعارف والفوائد والمواعظ المؤثرة ولكن أكثرها قد أفسد فى دين هده الأمة ما لم تبلغ الى مثله شبهات الفلاسفة وآراء مبتدعة المتكلمين لأن هذين النوعين لا ينظر فيهما الا بعض المشتفلين بالعلم العقلى ، أما كتب الصوفية فتنظر فيها جميع طبقات الناس وان كانت أدق عبارة وأخفى اشارة من كتب الفلاسفة ولا شسك أن خير صوفية هده الأمة السابقون الذين كانوا لا يتصوفون الا بعد تحصيل علم الكتاب والسنة والفقه والاعتصام بالعمل على طريقة السلف كالامام الجنيد وطبقته ثم ظهر فيهم الغلاة ومن يسمون صوفية الحقائق فابتدعوا ما أنكره عليهم الأئمة . حتى قال الامام الشافعي من تصوف أول النهار لا يأتي آخره الا وهو مجنون ، وأنت ترى أن الحارث

المحاسبي من اجل علماء الصوفية وقد روى عنه الجنيد وكان من المتهسكين بالسنة بحيث يأخذ مما خلفه والده من المال الكثير دانقا واحدا على شددة فقره وعلل ذلك بأنه لا توارث مع اختلاف الدين ، وما كان والده الا واقفيا أي لا يقول ان القرآن غير مخلوق كما أنه لا يقول هو مخلوق . الف الحارث في أصول الديانات والزهد على طريق الصوفية غسئل الامام أبو زرعة عنه وعن كتبه فقال للسائل : اياك وهذه الكتب ، بدع وضلالات وعليك بالأثر فانك تجد فيه ما يفنيك عن هذه الكتب ، روى الخطيب بسند صحيح أن الامام أحمد سمع كلام المحاسبي وقال لبعض أصحابه ما سمعت في الحقائق مثل كلام هذا الرجل ولا أرى لك صحبتهم ، انما نهاه عن صحبتهم لعلمه بقصوره عن مقامهم فانه مقام ضيق لا يسلكه كل أحد ويخانه على من يسلكه أن لا يوفيه حقه (م ٢٥٠٤/٣٠) .

وخاصة هذا الزمان وعوامه أولى بأن لا ينظروا فى كتب من لا يعدون من طبقة الحارث بحيث أن امام السنة الأعظم فى عصره أحمد بن حنبسل لم ينكر شيما مما سمع من كلامه بمخالفة الكتاب والسنة وانما أنكره هو لأنه شىء جمديد مبتدع فى أمر الدين يشمعل الناظر عن كتاب الله وسنة رسوله ونهى عن صحبتهم لذلك أو لضيق مسلكهم وكونه لا يفهمه ولا يستفيد منه الا من هو مثلهم فما نقول بما جاء بعد هؤلاء من أصحاب القول بوحمدة الوجود وغير ذلك من البحد ع المصادمة للنصوص كمحيى الدين بن عربى الذى يقول فى خططه وفتوحاته:

الرب حـق والعبـد حق

يا ليت شعرى من المكلف

ان قلت عبد فذاك ميت

أو قلت ربى أنى يكلف

ومن شعره في ديوانه: ( وما الكلب والخنزير الا الهنا ) .

وذكر الشعرانى وهو اشهر داعية فى عصره الى خرافات الصوفية أنه سئل شيخه فى التصوف عليا الخواص : لماذا يتأول العلماء ما يشكل ظاهره من نصوص الكتاب والسنة دون المشكل من كلام العارفين فأجابه بأن سبب ذلك القطع لعصمة القرآن وما صح عن الرسول صلى الله عليه

وسلم في امر الدين وعدم عصمة هؤلاء الشيوخ من الخطأ بالمعنى في كتابه الدرر والجواهر وهذا حق .

ويقول السيد رشيد رضا: ان تحرير علم التصوف شيء لا يستطيعه الا من كان راسحا في علم الكتاب والسنة أتم الرسوح وعارفا بالنصوف معرفته علم وذوق وعمل وقصد ادخر الله تعالى هدذا للعالمين العاملين العاملين العاملين البيخ الاسلام أبي اسماعيل الهروى الأنصاري ومجدد الاسلام ابن القيم الدمشقي جمع الأول ذلك التصوف جمعا موجزا في كتابه منازل السائرين وشرحه الثاني في كتابه مدارج السائكين وقد قدم صاحب المنار في ( المجلد ١٩) تعريف بالكتابين وقال : علماء الاسلام صنفان : علماء الاثر وهم علماء المنقول وعلماء المنقول ومن كل صنف منسرون وفقهاء ولا يكاد يكون الاثرى متكلما وقد يكون صوفيا في النادر .

وان علم الأثر ينقسم الى علم الرواية وعلم الدراية ولا يتم نفع أحسد العلمين الا بالآخر ، ووجد من كل طائفة علماء أعلام صالحوا المتكلمين بدفع شبهات الملاحدة وكثير من المبتدعة ، وصالحوا الصوفية وخدموا الاسسلام ببيان حكم الشريعة وأسرارها وتقرير الأخلاق والآداب ، والفقهاء خدموا الاسسلام باستنباط أحكام العبادات والحسلال والحرام والأحكام المدنية والسياسية ولكن كل هذه الفرق دخلت اليها البدع فتفرق المسلمون الى فرق وأحداث كثيرة .

وأشار السيد رشيد رضا الى انحراف المتصوفة عن الصراط السوى حتى لم يبق عندهم الا الرسول ، فقد تمسكوا بحبل الأوهام والابهام ، أعدوا الطريق أحيولة للجاه وحيلة للمفاخرة والمباراة وغلبة الأهواء ، وما بقى من علم القوم الأشتششة اللسان رزخرفة الكلام بالألفاظ لا يفكرون بمعناها ، وكلمات لا يعرفون مرماها كالسحر والدجلل والادلال والسطح والفرق والجمع ، ليس لهم من العمل الا ضرب الدفوف ودق النفارات والمسنوج والنفخ بمزمار الشبابة بل والضرب بآلات الأوتار والتغنى بالأشامار الفرامية المهيجة للنفوس ، كأشعار عمر بن الفارض ويسمون كل ذلك عبادة ، وحالة الذكر الذي حققوه كالرقص . (م 1777) .

وأشار الى انحراف التصوف بعد أن كان في القرن الأول زهدا خالصا

لا يصرف عن عجل الدنيا فقال: لما توسع أهل القرن الرابع في الشرع وتعيين المتكلمين في العتائد فهم كذلك اقتبسوا من فلسفة فيثاغورس وتلامذته في الالهيات قواعد وانتزعوا من لاهوتيات الكتابيين والوثنيين جملا والبسوا لباسا اسلاميا فجعلوه علما مخصوصا يعرف باسم علم التصوف أو الحقيقة أو الباطن ، وبعد أن كان التصوف عملا تعبديا محضا جعلوه فنا نظريا اعتقاديا بحتا وجاء منهم في القرن الخامس وما بعده غلاة رأو مجالا في جهل أكثر الأمة لأن يجوز بينهم مقاما كمقام النبوة بل الألوهية باسم الولاية والقطبان والغوثية فوسسعوا فلسفة التصوف بأحكام بنوها على زخرف التأويلات والكشف والتحكمات .

وقد عرض السيد رشيد رضا في مجلدات المنار الأربعة والثلاثين لعشرات من شبهات الصوفية وتحدث عن معظم الفرق الموجودة في العالم الاسلامي كالرغاعية والنقشبندية والشاذلية وأشار الى انحرافات هذه الطرق وأهمها علوم الاعتصام بالمأثور في الذكر بالأسماء المقررة واستعمال عبارات هو هو آه آه ، وأشار الى كتاب الكلم الطيب من أزكار الذي صلى الله عليه وسلم .

وقال: ان أهم ما انفرد به ابن القيم بتحرير علوم الصوفية ووضع الموازين القسط لمعارفهم وأذواقهم ومقاماتهم وأحوالهم وذلك في شرحه لكتاب منازل السائرين لشيخ الاسلام أبى اسماعيل الهروى ، ومن ذلك قوله: الصوفية ثلاث: صوفية الأرزاق وصوفية الرسوم وصوفية الحقائق ، وقد ضل بما دخل في الاسلام من باب فلسفتهم الروحية أضعاف من ضل بما دخل على المتكلمين وغيرهم من باب الفلسفة العقلية من الهية وطبيعية ويرجع ذلك الى جهل شيوخهم بالسنة النبوية ، فمن أصول الضلالة التى دخلت على المسلمين من باب التصسوف المقابلة بين الحقيقة والشريعة وجعل الأمر الكونى القدرى كالأمر الشرعى في كون كل منهما يجب الرضا به والاذعان والاستسلام له .

ومن مفاسسد قولهم: الرضا بعسدم مقاومة الأمراض والظلم وهضم حقوق الأفراد وحقوق الأمة ومن مفاسده الجبر وسلب الاختيار وما ابتدعوه من الأزكار والأوراد والسماع وتعظيم القبور وجعلوه من شعائر الاسلام

فان عمدتهم فيه أنهم ذاقوا ما أثمره لهم من الحب والوجد والخشوع والبكاء والرغبة في الآخرة .

ومن أصول تلك الضلالات دعوى أن للدين ظاهرا وباطنا مخالفا لما يفهم الجمهور منه وهذه الضلالة من ابتداع زنادقة الباطنيسة وقد كانت سببا لارتداد كثير من المسلمين فكونت منهم طوائف الاسماعيلية والنصيرية والدروز والبابيسة والبهائيسة وغسيرهم ، ومنها أصل الأصول في غلاتهم وهو ما يعبرون عنسه بوحدة الوجود بالمعنى الذي عليسه الكتاب المسمى بالانسان الكامل وأمثاله ، وهسذا الأصل مخالف لنصوص الترآن الصريحة ولنصوص السنة الصحيحة وله مفاسد كثيرة جدا .

وقد اقتبست كل فرقة أصيبت بفتنة تأويل ما يخالف هذاهبهم وآرائهم من آيات الكتاب العزيز وفنون الأحاديث حتى انهم ليؤولون السنن العملية أو يعارضونها بروايات تولية شاذة ومنكرة ، وغلاة الصوفية أبرع الفرق في التأويل وأشدهم اسرافا فيه بعد الباطنية الذين يشبهونه بهم كثيرا ، ذلك بأنهم لا يلتزمون في التأويل ما يلتزمه المتكلمون والفقهاء من عدم الخروج باللفظ عن حقيقته الا الى ضرب من ضروب المجاز أو الكتابة بل يزيدون على ذلك باب الكشف وباب الاشارة وباب الرمز ولذلك نرى كلامهم ممزوجا بالآيات والأحاديث محرفة عن معانيها المسحيحة التي تدل عليها في اللفة ولأجله نرى كلامهم مقبولا عند الجماهير من غصير تأمل أو تفكير حتى أن المتكلمين والفقهاء ما عادوا ينكرون عليهم شيئا كما كان السلف ينكرون على كل من يخالف ظواهر النصوص . (م 17/19) .

وقد حرص السيد رشيد رضا رغبة منه فى تصحيح مفاهيم الصوفية أن يورد ما قاله أئمة الاسسلام وأعلامه فى مفهوم التصوف الصحيح فأورد نصوصا للحافظ ابن الجوزى والامام ابن تيميه — أما الحافظ ابن الجوزى فقد أشار فى كتابه تلبيس ابليس الى متصوفة الرسوم فقال : كانت النسبة الى الاسلام والايمان فيقال مسلم ومؤمن ثم حدث اسم زاهد وعابد ثم نشأ أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا الى العبادة واتخذوا فى ذلك طريقة تفردوا بها وأخلاقا تخلقوا بها .

ظهر الاسم للقوم قبل سنة مئتين ولما أظهره أوائلهم تكلموا فيسه

وأشاروا عن صفته بعبارات كثيرة وحاصلها أن التصوف عندهم رياضة النفس ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرزيلة وحمله على الأخلاق الجميلة من الزهد والحلم والصبر والاصلاح والصدق وأول تلبيس للشيطان عليهم أن صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل فلما انطفأ مصباح العلم تخبطوا في الظلمات فمنهم من غلا في ترك الدنيا وهي قوام مصالح الخلق ومنهم من أغرى بتعذيب النفس بالجوع والعرى والفتر الاحتيارى ومنهم من غلبت عليه الخيالات حتى قالوا بالحلول والاتحاد . (م ٢٢/٢٧١).

كما أورد لشيخ الاسلام أحمد تقى الدين بن تيميه فتوى فى الصوفية والفقراء فأشار الى صوفية الأرزاق الذين يقيمون فى الخوانك ويأكلون منها وصوفية الرسم : الذين همهم تقليدهم فى اللباس والآداب الوضعية .

وقال : أن الصوفية طائفة انقطعت الى الزهد في الدنيا والعمل للآخرة ورياضة النفس وتربيسة الارادة بالعزائم ومحاسبة النفس وحسن النية والمبالغة في العبادة وغايتهم الوصول الى تجريد التوحيد وكمال المعرفة بالله تعالى . وسرى الى المسلمين كثير من بدع أولئك وضلالاتهم وشمائرهم وشاراتهم ، حتى أنهم أحدوا عنهم فلسفة وحدة الوجسود فصارت غاية الطريق عندهم وبث الباطنية في التصوف ضلالات أخرى شر أصولها التأويل البعيد الآيات والأحاديث وطبيعة الاذعان لكل ما يأمر به السالكين وشيوخهم وأن كان منكرا وعدم الانكار عليهم في شيء ، وكانت الباطنية تقصد بهذه التعاليم المساد دين الاسلام وابطاله ، وازالة ملكه بالدسائس التي وضعها عبد الله بن سبأ اليهودي وجماعات المجوس السرية التي بنت في المسلمين دعوة الغذو في التشيع لآل البيت والطعن في اعظم الصحابة لانساد دين العرب وتتويض دعائم ملكهم بالشيقاق الداخلي لتتمكن تلك الجمعيات بذلك من أعادة ملك المجسوس وسلطان دينهم اللذين أزالهما العسرب بالاسلام ولولا هذا الاضلال (التأويل والطاعة المطلقة) لما راجت الضلالات والبدع في هذه الطائمة لأن أصل طريقها تزكية النفس بالعلم والعمل الشرعيين مع أنصدق والاخلاص والأخد بالعزائم ومحاسبة النفس على الخواطر .

وقال الامام ابن تيميه : انه لا سبيل الى تصفية التصوف من البدع الا بتحكيم الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح منه قبولا وردا بعد بيان

أن الضلالات والبدع المتغلغلة في كتب التصوف تسمان :

السلمى وليس له أصل فى الكتاب ولا فى السنة الا ما زعموه من التأويلات المخالفة للغة والشرع وما أحدثه بعض شيوخ الطريقة من الأوراد والشعائر الدينية المخالفة للسنة فى ذاتها وأصلها من الأوراد والشعائر الدينية المخالفة للسنة فى ذاتها وأصلها أو فى صنعتها وطريقة أدائها حتى ان بعض كبار الفتهاء المتكلين روجوا بعض هذه البدع والآراء بالتأويلات والتوسيع فيما جوزه بعضهم من العمل بالحديث الضعيف فى غضائل الأعمال . ولم يراعوا فيه ما اشترطه المحققون فى هذا من الشروط فترى مشل العزالى من أكبر أئمة علماء الكلام والفقيه يرغب فى بعض العبادات المبتدعة مستدلا عليها بهذه الأحاديث الواهية ، صلاة الرغائب فى رجب وصلاة ليلة نصف شعبان ، قال النووى : صلاة رجب وشعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان ، والغزالى لم يتوسيع فى علم السنة الا فى آخر عمره ، وكذلك أخذوا بالضعيف الواهى : دعاء الوضوء اذ لا أصل له .

وجملة القول في صوفيت المسلمين أن علماءهم كسائر أصناف علماء المسلمين الذين استعملوا عقولهم في الدين من المتكلمين والفقهاء كل صنف قد انفرد بالتوسع في علم فجاء فيه بما لم يجيء به غيره وكل منهم أخطا

فالصوفية أتقنوا علم الأخلق والآداب الدينية رحكم الشريعة وأسرارها وطرق تزكية النفس واصلاحها وهذا غرض الدين ومتصده غلوا وأتوا ببعض ما يخالف النصوص ودخل في كلامهم وأعمالهم من تصوف الأمم السابقة ومن البدع ما ينكره الاسلام فالمتكلمون أيضا قد دخل في كتبهم مثل ذلك من الفلسفة اليونانية وغيرها من البدع المخالفة للنصوص ولما كان عليه السلف وكذلك الفقهاء قد دخل في كتبهم مثل ذلك بالرأى والتياس والأخذ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة ، وكل من في هذا العصر من المنتحلين لطرق الصوفية هو منتم الى أحد مذاهب الفقهاء والمتكلمين .

وقال السيد رشيد رضا: ان للتصوف كتبا أكثر ما فيها منصوص

أو مستنبط من الشرع أو غير مخالف له ، وبعضها بدع تلصق به الصاقا بشبهات وتأويلات باطلة . أحسن الكتب فى تصوف الحقائق وأسلمها من مخالفة الكتاب والسنة فيما نعلم كتاب : مدارج السالكين .

ثم تساءل كيف تكون الحاجة الى كتاب مسع وجود الكتاب والسنة وقال : جوابه ان علمى الكلام والفقه يشاركان التصوف فى هذا السؤال وجوابه فكما شعر المسلمون بالحاجة الى تصنيف الكتب فى بيان أصول العقائد التى تستند الى الكتاب والسنة للتمييز بينها وبين البدع واثبا هابالدلالة النظرية الفنية التى كانت مألوفة بانتشار كتب الفلسفة ورد شبهات المخالفين على هذه العقائد ، كذلك شعروا بالحاجة الى تدوين الكتب لبيان طريقة التربية والتأدب بالآداب المنصوصة فيهما والمستنبطة ميهما .

ذكر ابن القيم فى كتابه اعلى الموقعين أمثلة كثيرة لما خاك فيه المقلدون للمذاهب المشهورة النصوص الصحيحة الصريحة المحكمة اتباعا الأقوال شيوخهم واحتجوا لهذه الأقوال بالأقيسة أو بجعل المتشابه أصلا للحكم أو بأحاديث لا تصح ولا يحتج بها بحسب القواعد الأصولية » .

# الفصل الرابع

#### السنة والشيعنة

كان موضع الاختلاف والاتفاق بين أهل السنة وبين الشيعة من الموضوعات الهامة التى أولاها السيد رشيد رضا وقد كانت دعوته : دعوة حارة ودائمة الى ضرورة اتفاقهما لمقاومة التحديات الخارجة الخطيرة التى تواجه الاسلام ، وقد عرض السيد رشيد رضا لمفهوم الشيعة المعتدل ولفرق الشيعة الغالبة وفند آراءها ووجهتها وخطرها على الاسلام وناقش كثيرا من دعاة الشيعة الاثنى عشر والزبدية وكذلك ناقش غيرهما وراجع كتبهم .

يقول السيد رشيد رضا: اننى شهديد الحرص على هدا الاتفاق ( بين السنة والشيعة ) وقد جاهدت في سبيله أكثر من ثلث قرن ولا أعرف أحدا من المسلمين أو أظن أنه أشد منى رغبة وحرصا على ذلك ، وقد ظهر لى باختيارى الطويل أن أكثر علماء الشيعة يأبون هذا الاتفاق أشد الإباء اذ يعتقدون أنه ينافي منافعهم الشخصية من مال وجاه ، وقدتكلمت في هدا مع كثيرين في مصر وسورية والهند والعراق ، ومما علمته بالخبر والخبر، أن الشيعة أشد تعصبا وشقاقا الأهل السنة فيما عدا الهند من السلادا الجامعة بين الطائفتين وقد نشطوا في هذا العهد لهاليف الكتب والرسائل في الطعن على السنة والخلفاء الراشدين الذين فتحوا الأمصار ونشروا الاسلام في الأقطار والطعن على حفاظ السنة وأثمتها وفي الأمة العربية بجملتها . وأشار الى الحلاف مع السيد محسن الأمين العاملي في موقفه من الوهابية وكتب السيد تقى الدين بن تيميه وما كتبه علماء شبيمة ابران في الرد على كتاب منهاج السنة لابن تيميه وأشار كذلك الى أبحاث مجلة العرفان وقال أن من مزاعم صاحب مجلة العرفان الذي أقسم علبه يمينا مغلظة أنه لولا على بن أبى طالب لقتل المشركون رسول الله ولم تقم للاسلام قائمة في الأرض و ويدعو السيد رشيد رضا الى جواز الحسوار مع الشيعة الامامية لأنهم مسلمون ، لا من البابية أو البهائية المارقين وقاعدة المنسار الذهبية هى أن نتعاون فيما يتفق عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما يختلف نسه فأهل السنة متفقون مسع الشيعة على أركان الاسسلام الخمسة وعلى تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وعلى محبة آل البيت عليهم السلام وتعظيمهم وعلى جميع المصالح الوطنية من سياسية واقتصادية واعلاء شأن الأمة العربية ولفتها واستقلال بلادها وهم يختلفون في :

- ا ــ مسألة الامامة وقد مضى وانقضى الربن الذى كان فيه هذا الخسلاف عمليا .
  - ٢ \_ في المفاضلة بين الخلفاء ألراشدين .
    - ٣ ـ في عصمة الأئمة الاثنى عشر .
  - ٤ ـ في مسائل أخرى تتعلق بصفات الله تعالى .

فلكل من الفريقين أن يعتقد ما يطمئن اليه ويعمل بما يقوم عنده الدليل على ترجيحه أو تصديقه ممن يثق بهم من العلماء فيجب على محبى الانفاق أن يقنعوهم بقاعدتنا ويؤلفوا جمعية أو حزبا من الطائفتين يعمسل بمقتضاها . اننا لا نعرف أحدا من علماء أهل السنة المتقدمين ولا المعاصرين يطعن في أحد من أئمة آل البيت عليهم السلام كما يطعن هؤلاء الروافض في الصحابة الكرام ولاسيما أبى بكر وعمر وفي أئمة حفاظ السنة كالبخسارى ومسلم وكذا الامام أحمد أمام أئمة السنة ، وشيخ الاسلام أبن تيميه والحافظ الذهبى وأبن حجر وغميرهم فأنهم يعدونهم من النواصب العدم موافقتهم لجهلة الروافض على ما يفترونه من الغلو في مناقب آل البيت وقد أغناهم الله عن اختلاق المناقب لهم لكثرة مناقبهم الصحيحة الثابتة بالنقل الصحيح ، أنما النواصب فهم أولئك الخوارج الذين يبرعون من على كرم الله وجهسه .

ح وفى موضع آخر تحدث عن غلاة الشيعة ، فقال : انهم كانوا أشد النقم والدواهى التى أصيب بها الاسلام فهم مبتدعو أكثر البدع الفاسدة وهم الذين صدعوا وحدته وأضعفوا شوكته وشوهوا جماله وانتضوا كماله وجعلوا توحيده وثنية وأخوته عداوة وبغضاء

وبثوا فيه فتنة عبادة اناس لأجل أنسابهم وتقديس اناس لأحسابهم وجعل سعادة الدنيسا والدين بوساطتهم عند الله وتأثيرهم في علمه وارادته على ضحد عقيدة القرآن من كون الخالق تبارك وتعسالي لا يطرأ على صفاته تأثير من المخلوق .

وجميع الفرق التى ارتدت عن الاسلام من القرون السابقة كانت من غلاة الشيعة فمنهم جميع فرق الباطنية الذين كانوا يلبسون لباس المسلمين ويظهرون التلبيس به لتقبل دعايتهم لهدمه بالتأويل وكانت طائفة البكداشية المنتشرة في بلاد الترك والأرناءوط منهم ودعاوى ملاحدة الكماليين الى اللادينية ولبس البرنيطة وابطال جميع النظم الاجماعية وتفريق جماعاتها كانوا هم أول من أجاب الدعوة بسرور وارتياح وخرج بعض رؤسائهم بأنهم قد وصلوا الى غايتهم من طريقتهم وهى هدم تعاليم الاسلام والتقصى من أحكامه وسلطانه .

كذلك كان غلاة الشيعة مثارا لأفظع الكوارث التي هدت قوى الاسلام وضعضعت الخلافة العباسية ودمرت الحضارة العربية التي كانت زينة الأرض وفخار أهلها وهي كارثة التتار كما كانوا أولياء وأنصارا لاعداء المسلمين أنهم أشد عداوة لهم وفتكا بهم لاسلامهم حتى الصليبين وجهت العداوة الشيعية الى أهل السنة خاصة وزال ملك العرب من بلاد الفرس وصار السلطان فيه للترك فاتصل ما كان من عداوتهم للعرب الى الترك على اختلاف طوائفهم ، وكان قد انتشر مذهب السنة في البلاد الايرانية كلها وضعف التثبيع فيها ثم زاد وقوى بتعصب الترك العثمانيين فهم الذين كانوا سبب تأسيس دولة شيعية تقابلهم لحماية التشييع وتضطهد السنة ، حتى صارت السنة في بلاد ايران أضعف من المجوسية وقد ثبت شيعة ايران مذهبهم في عرب العراق حتى كاد يكون أكثر البدو لهم يقيمون مأتم الامام الحسين ويلعنون أبا بكر وعمر عليهما أفضل الرضوان الى أن ظهرت جماعة الوهابية .

وقد أهمل أهل السنة فى القرون الأخيرة دعوة غير المسلمين الى الاسلام ودعوة المبتدعين الى السنة الى أن حرك دعاة النصرانية بعض مسلمى الهند الى ذلك فحملتهم الغيرة والمباراة على تجديد الدعوة الى الاسسلام وقلما

يغارون من الشيعة فيدعونهم الى السينة كما يدعون هم أهل السينة الى التشيع ، فالشيعة كلهم دعاة الى مذهبهم حتى النساء .

أما الوهابية فقد شرعوا في احياء الاسسلام على مذهب أهل السنة والجماعة .

ويتول وقد أصبح من الضرورى اليوم مواجهة اللادينيين وملاحدة المتفرنجين الذين يحاربون الدين بالشبهات الفلسفية والآراء العلمية والنظريات القانونية والاجتماعية وما يزعمون من معارضة للاصلاحات العصرية ، فنحن نعالج جمود المتفقهة ، ونكافح بدع أدعياء التصوف ونناضل شيهات الملاحدة .

ويقول: ان القرامطة والحشاشين والاسماعيلية والدروز والنصيرية والبكتاشية كلهم من الباطنية الذين توسلوا بالصوفية والروافضة ومذهبهما الى بث دعوتهم .

وفى بحث مستفيض عن الفكر الشيعى والرد عليه (م ٢٤/٢٩) وهو فى هذا البحث يتناول معظم القضايا التى أثارها الشيعة انغالية ومنها:

- ١ \_ مسألة نكاح المتعة .
- ٢ \_ وطعنهم في القرآن بقولهم بل حذف منه الصحابة بعض الآيات وسورة الولاية \_ أي ولاية على \_ ويزعمون أن هناك نسخة أخرى خصه النبي بها .
- ٣ \_ عصمة الأئمة ولا عصمة عند السنة لاحد من البشر الا للأنبياء
   وهم يعصمون أئمة أهل البيت .
- } \_ مسألة الامامة العظمى ويزعمون بثبوتها بالنص بحديث غدير / قم ٠

وقد كثيف السيد رشيد رضا زيف هذه الادعاءات جميعها وقال ان الشيعة منهم المعتدلون ومنهم الباطنية الملاحدة أعداء الاسلام ودعوة المنار الى الاستقلال في فهم الدين من الكتاب والسنة وترك التقليد وعصبية المذاهب فيه ، وان الاجتهاد الحقيقي هو الاستقلال بأخذ الدين من منابعه ، والسنة المرادة هي أهل السنة والجماعة في مقابلة أهل البدع كالروافض . قال على لابن عباس حين أرسله لمحاجة الخوارج : احملهم على السنة قال على لابن عباس حين أرسله لمحاجة الخوارج : احملهم على السنة

فان القرآن ذو وجوه ، يعنى انهم يتبادلونه بغير المراد منه ، اما السنة بمعنى السيرة العملية فلا يمكن تأويلها ، وفي رسائل السنة والشيعة (م ٢٩/٢٩) يقول:

كان مبتدع أصول التشييع يهودى اسمه عبد الله بن سمباً أظهرا الاسلام خداعا للمسلمين ودعا الى الكلام فى على كرم الله وجهه لأجل تغريق هذه الأمة وافساد دينها ودنياها عليها كما فعلل أمثاله فى النصرانية قديما وحديثا وسبب ذلك ما كان من العداوة والقتال بين تفرقة اليهود وبين النبى وكانوا هم المعتدين وقد ابتدع اليهودى بدعة وأعانه عليها آخرون من أهل ملته.

وسرت بدع التشيع وانتشرت بين المسلمين بالدعاية السرية وكانت أتوى الأسباب في العداوة السياسة بين كبراء الصحابة بما كان يسمى بسوء التفاهم وحسن النية ومن يراجع واقعة الجمل في تاريخ ابن الأثير، مثلا يرى ملغ تأثير افساد السبئيين لذات البين وحيلولتهم بالمكر والفساد دون ما كان يقع من الصلح وقد طعنوا في على وهم الدعاة الى القول بألوهيته ، ولولا أن خلف زنادقة الفرس هؤلاء السبئيين في ادارة الدعاية بين المسلمين بالتشبيع والغلو في على وأولاده وأحفاده الطاهرين . احفظ قلوبهم ما قام به الخليفتين وثل عرش كسرى والقضاء على ديانتهم المجوسية وليس لدى العجز من الثأر بالقوة الحربية الا المكايد السرية فتولى مهرة من رجال الفرس أمرها ، غمنهم من تولى السعى لافساد دين العرب الذين انتصروا بتعاليمه وجمع لكلمتهم على الفرس وغيرهم ومنهم من تولى السعى للانساد السياسي بتحويل الخلانة الى العلويين ، ثم صاروا يكيدون. للعباسيين ما قام به البرامكة من جعل جميع ادارة ملك الرشيد في أيديهم ، وكان أذكى من فطن لدسائس البرامكة والحاد الشيعة الباطنية ووتنه، على كثير من دقائقه العلامة القاضي أبو بكر بن العربي الأندلسي كما نوء عنه في رحلته وفي كتابه ( العواصم من القواصم ) ويليه حكم المؤرخ ابن خلدون فقد أشار اليه في مقدمة تاريخية وكان من تعليم غلاة الشبيعة بدعة عصمة الأئمة الذين استخدموا اسماءهم وشهرتهم لترويج سياسيهم وبدعة تحريف القرآن والقصص منهم بغربتهم ثم البدع المتعلقة بالقائم المنتظر محمد المهدى

وكونه هو الذى يظهر القرآن التام الصحيح الذى يزعمون أن عليا كتبه بيده بعد وفاة النبى وفتحهم أبواب التأويلات لنصوصه بما لا يتفق مسع شيء من قواعد اللغة . وقول بعضهم بألوهية بعض أئمة أهسل البيت الموروثة عن الاسماعيلية وغير الموروثة عن غيرهم من الباطنية وكان من بين من أطلق عليهم لقب التسسيعة أناس من أهل السنة والجماعة كانوا برون أن عليا أحق بالخلافة ولكن لم يقل أحد من هؤلاء ببطلان خلافة الثلاثة ، فأهل السنة سلفهم وخلفهم يعتقدون أن معاوية كان باغيا على الامام الحق أمير المؤمنين وانه قدر بدهائه وسياسته على تأليف قوة عظيمة له ولكن الجمهور تأولوا بانه كان مجتهدا أخطأ في اجتهاده .

وقد انقسم الشيعة الذين يحافظون على أركان الاسلام الى (غلاة) أطلق عليهم اسم (الرافضة) والى معتدلين وهم الذين عرفوا باسم الزيدية لاتباعهم للامام زيد بن على الذى أنكر على الفلاة البراءة من أبى وعمر فرفضوه ومن الغريب أن يشتد أمر زنادقة الباطنية على كثير من مسلمى الشيعة حتى أهل العلم بينهم والزكاة ووصف التشيع كان يطلق كثيرا على من عرفوا بالمبالفة في حب آل البيت النبوى ومدحهم وذم الظالمن لهم والشيعة الامامية توم معتدلون تريبون من الزيدية ومنهم علاة تريبون من الباطنية وهم الذين لقحوا ببعض تعاليمهم الالحادية كالقول بتحريف القرآن وكتمان بعض آياته وأغربها في زعمهم سورة خاصة بأهل البيت يتناقلونها بينهم و

هؤلاء الامامية الاثنى عشرية يلقنون بالجعفرية وينقسم جمهورهم الى أصوليين و أخباريين . والاستعداد فى الامامية للغلو وفرت الكثير من بينهم من زندقة الباطنية ، ظهرت فيهم وراجت بينهم ، بدعة البابية والبهائية الذين يقولون بألوهية البهاء ونسخ للدين الاسلامى وابطاله لجميع مذاهبه .

كان من قواعد الاسلام التى وضعها جمال الدين وجوب السعى لجمع كلمة المسلمين والتأليف بين فرقهم التى يحميها القرآن المجيد المسوم ورسالة محمد والاستعانة على ذلك بالسياسة التى كانت السبب لهذا التفرق الذى البس بعد ذلك لباس الدين ، وقد عنيت بالسعى للتاليف بين السنة والشيعة .

واشار الى انه لما أعلن الشاه مظفر الدين حكومة الشورى فى أيران نوهنا بعمله فى المجلد السابع والثامن من المفار وفضلناه على سائر ملوك المسلمين اذ بينا أن حكومة الشورى هى حكومة القرآن وقد أظهر الله دولة السنة باستيلاء أمامها عبدالعزيز آل سعود على مهد الاسلام وقيامه باحياء السنن وهدم مبانى البدع فايدناه وسعينا للتاليف بين الوهابية والشيعة ، والتقارب بين مذهب الزيدية ومذهب السنة لقربه من السنة ، وأشار الى سوء أمر مؤتمر النجف لشيعة العراق وأمارات نشر الالحاد فى أيران .

salama. Makaban salama kan makaban makaban salama salam I to the transfer to the transfer of the same to the transfer to the

12.12

Salar grant Barry Branch

# الفصل الخامس المداد المالية المالية المالية المالية

# عَامِنَا وَهُمُ مُنْ اللَّهُ مُ مُواجِهِةُ الأَخْطَارُ والتحسُدياتُ هُمَّا وَهُمَا مُنْ اللَّهُ عَلَى

Con cally, 10

فى نطاق العمل من اجل توسيد خطط حركة الاصلاح عند حد تصحيح المفاهيم فى مجال تفسير القرآن أو إحيساء مفهوم أهسل السنة والجماعة أو الالتقاء بين السنة والشيعة مضى المنار الى الغاية فى مواجهة الأخطسان والتحديات فى مختلف مجالاتها فى مختلف مبادينها .

وقد ركز في هذا البابة على الاستشراق ودعاة التغريب من أتباعه في البلاد الاسلامية كما عرض للبهائية والقاديانية وتناول ما قدمه طه حسين ولطفى السيد وجرجى زيدان وسلامة موسى ومحمود عزمى وكتاب دائرة المعارف الاسلامية .

وفى مصطلحات تلك الفترة كانوا يطلقون على دعاة التغريب عبارة (الملاحدة المتفرنجون) ولانهم كانوا يدعون الى التجديد فقد أطلق عليهم السيد رشيد رضا «جمعية تجديد الالحاد والزندقة والاباحة المطلقة» (م ٢٨٧/٢٧) يقول: تصدى لزعامة التحديات واحتكار لقب المجددين أفراد هدامون غير بنائين يدعوى الأمة الى ترك هداية الدين والتجرر من لبوس الفضيلة والتشرف بلبس البرنيطة واباحة ملامسة النساء للرجال في الرقص والسحباحة والخلو والسحياحة ومعاقرة الخمر وما يتبع ذلك من ضروب الفسق وينعون على المراة أن يكون جل همها في الحياة الاستعداد للقيام بما خلقها الله لأجله حق القيام وميزها به على الرجل . وهم يغرون الشباب بالالحاد ويزينون لهم اتباع الشهوات ليتخذوا منهم ومن النساء حقدا وحسبكم من سفه الرأى التسليم لهم بأن القديم قبيح يجب تركه واحتقاره لأنه قديم » .

ولما كانت دعوة التغريبيين هى التجديد نقد وصفه بأنه « تجديد الالحاد والاباحة والخسلاعة والدعوة الى الرزيلة برسم الأدب المكشوف والتنفير من الفضيلة بدعوى الحرية وتحرير المرأة الشرقية وتقليد الحضارة الغربية وكلها معابير قديمة لا جديدة كما يعلم المطلعون على تاريخ الفيدة

ورومية وغييرها من عواصم الشعوب القديمة وهي التي اضعفت دولها وذهبت باستقلالها:

# « واذا اردنا أن نهلك قرية امرنا مترفيها ففسعوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » .

وقد حاول انتحال هذا اللقب الشريف ( التجديد ) زعنفة من الملاحدة في هذا البلد العظيم ، ليس لاحد منهم امتياز فيه بالعلم والحكمة . وانها كل ما أوتوا أو حملوا من البضاعة في هسذا السوق ثرثرة في الكلام وسنسطة في الجدل وجراة على تلبيس الحق بالباطل وسفاهة في الطعن على من يخالفهم أو يرد عليهم ولكن بالتهتك الصريح لا بالبرهان الصحيح ، فالصدق لا حرمة له عندهم وباطراء غلاة الترك الذين نبذوا الاسللم وراءهم جهودهم حتى في هدم جميع أركان الحرية: هـذا الذي يسطرونه من غلو ملاحدة الترك ليس تجديد منهم بل نجم في الجيل الماضي منهم ، وكان من تراثه في هـــذا الجيل زوال السلطة العثمانية التي كانت اعظم سلطة في أوربا وآسيا وافريقيسة وهم يريدون أن يعتسدى بهسا في الحادها ونبذ هداية الدين ؟ وهم يقلدون ملاحدة أوربا في عداوة رجال الدين تقليدا ، فهذا التقليد الأعمى هو الذي يحملهم على الصد عن الدين بالتشكيك في عقائده والطعن في أحكامه وآدابه والتحتير لرجاله . ودعوى ابطال العلم والفلسفة له واتهام علمائه بأنهم عقبة كؤود في طريق ترقى الأمة ، وبعد ذلك ما تحدث به محمود عزمي في الجامعة المصرية عن حقوق المراة وما تحدث به مخرى مرج ميخائيل في الجامعة الأمريكية عن وجوب مساواة النساء بالرجال حتى في الطللق والميراث (م ٣١).

٣ – ويقرر السيد رشيد رضا أن جمعية تجديد الالحاد لم تقنع بصد الشعب المصرى والشعوب العربية عن الدين وتشككها فيه تمهيدا لاباحة الاعراض وعبادة الشهوات وتقليد الافرنج مما يسهل التقليد في مجال الفواحش والمنكرات بل نراهم يعتنون بتحقير آداب اللغة العربية ليجردوا الأمة من هذا الفضل المنطقى الذى يفضلها عن غيرها من الأمم ويثبت لها استقلالا خاصا بمقومات خاصة ومشخصات خاصة . وقد بدأ هؤلاء الزنادقة بهدم الدين هدما مطلقا لا هدم تجديد كما يدعون ، وهدم الشريعة الاسلامية

لاستبدال التشريع الأوربى به ، ثم أسرغوا فى تحقير آداب اللفة برغم تحديدها بآداب لغات سادتهم الافرنج .

وقد الف طه حسين كتيبا كذب نيسه نقله اللغسة العربية ورواتها فيما رووه من شعر العرب في عصر الجاهلية وزعم أنهم هم الذين وضعوا المعلقات السبع وأمدوها على أمرىء القيس وطرفه وغيره وأستطرد الى تكذيب كتاب الله وتكذيب خاتم رساله في أسناد بناء بيته الحرلم الى أبراهيم وأسماعيل عليهما السلام وفي غير ذلك ، وجعسل ذلك من الأساطير التي لا يثبتها العلم ، ولم يقل أحد أن وقائع التاريخ يتوقف ثبوتها على عدم نفى العلم لما رواه الرواة عنها ، فخبر بناء أبراهيم وأسمهيل عليهما السلام لميت الله تعالى تناقلته الأمم العربيسة بالتواتر المؤيد بتقاليد دين عملية ، ثم أثبته الوحى الالهى الثابت بالآيات القطعية ولا يوجد دليل علمي يعارضه في معنى قوله أن العلم لا يثبته .

ويتول: لقد عهد دعاة الزندقة فى هدم مقومات هذه الأمة ومشخصاتها ووصفها بالقديمة وشبهتهم عليه أن كل قديم فهو قبيح يجب تركه ومن المعلوم أن حسن الأشياء وقيمها الحقيقية فى ذاتها وفائدتها ، لا فى قدمها ولا فى جدتها ، وما من قديم الا وكان جديدا ولا جديدا الا وسيكون قديما ، ومن لا قديم له لا جديد له بل لا وجود له ، وأنما الأمم بتاريخها ، ومن الغريب أننا نراهم يدعون إلى انتحال ما هو أقدم مما يذمون من قديم أمتهم كالأدب الاغريقى والشعر الاغريقى الذى هو دون الأدب والشعر المعربي الجاهلي والاسلامي » (م ٢٨٧/٢٧) .

٣ ـ ويتحدث عن دعاة التفريب هؤلاء نيتول: انما حجتهم على عامة المسلمين سوء حال كثير من المعممين وتذللهم للأمراء والحاكمين وذمهم لعصبية الدين وان لهؤلاء الملاحدة لقوة على فسيرهم لا من المفسهم ولكنهم يعتزون بها وان منهم من يكن المؤمنين مكايد لا يفطنون لها ، وان المؤمنين لقوة ذاتية ولكنهم غافلون عنها ، وانها بقاء الباطل في غفلة الحق ، فاذا قذف عليه دفعه وإن بقاء الباطل لالى زوال: ((وما كيد الكافرين الاف ضلال )) ،

ويقول: ولقد كان ملاحدة قطرنا هذا أجبن ملاحدة المسلمين وأخوفهم من أظهار الكفر على كونهم أجرأهم على الجهر بالفسق ثم تجرأ أفراد منهم

منذ سنين على التصريح به أو ببعض لوازمه في الجرائد بعد طول العهد على تصريح الكثيرين بذلك في المجالس ومنهم من الف كتبا أو رسائل في ذلك ثم بلغنا في العام الماضى أنهم الفوا جمعية لأجل التعاون على تشكيك الناس في الاسلام وجذبهم الى الالحاد والطعن في عقائد الدين وأحكامه ولا سيما الآداب والاحكام الخاصة بالنساء وانشأوا لهم صحيفة لدس الدسائس (يقصد مجلة السغور) وبث الوساوس وتوجيه العناية فيها الى نابتة المدارس وبناء دعوتهم على قاعدة التشويه للقديم والصد عنه والتنويه بالجديد والترغيب فيه ، وان لهم لانصارا في القصور والدواوين وفي المدارس وأكبر معاهد الدين وقد استفادوا من تقييد حرية المطبوعات بسبب الحرب ، وأكبر معاهد الدين وقد استفادوا من تقييد حرية المطبوعات بسبب الحرب ، ما كقوا به أقلام من تصدى لاحاط بعض دسائسهم ، من أهل الحق ، وانهم ليجتلبون الباب المتحللين من الشبان والشابات بما ينمتون من زخرف الشبهات : « ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أشد الخصام واذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهاك ما في قلبه وهو أشد الخصام واذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهاك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ) ( م 19 النار 1917) .

3 — وفى أكثر من موضع يتحدث عن فتنة ملاحدة الترك في سوريا ومصر الذين ينوهون بكفر الترك الكماليين ويبثون في كل خطوة من خطواتهم جريدة السياسة ومراسلها عمر رضا الذي يمدها كل أسبوع بمقال ينوه فيها بأعمالهم ويحكى كفرهم وضلالهم (م ٢٢٧/٢٦) . ويقول : يود ملاحدة الكماليين من الترك لو يقتدى بهم مسلمو العرب في العراق وسوريا ومصر ومسلمو العجم في سائر الترك والنتار والافغان والفرس فيتركون الاسلام مثلهم ، وان ملاحدة الترك هم الذين يبثون الدعوة الى تشويه الدولة العثمانية ويبثون الدعوة الى الالحاد ويحرضون الزنادقة والمرتابين على ترك الاسلام واحتقار تشريعه وآدابه ولبس قلانس الافرنج واثارة الفيرة القومية والعصبية الجنسية ، ويقول انه قلما ثبت لهؤلاء الملاحدة نسب صحيح والعصبية الجنسية ، ويقول انه قلما ثبت لهؤلاء الملاحدة نسب صحيح في الشعب التركي الذي صار عريقا في الاسلام ، بل هم أوشاب منهم الروسي والرومي والبلقائي واليهودي الأصيل وقد سلطوا على افساد هذا الشعب بدعاية العصبية الجنسية وترجمتهم للقوانين الأوربية ولبسهم البرنيطة وان السواد الأعظم من الترك يمقتون هؤلاء الكماليين اشد البرنيطة وان السواد الأعظم من الترك يمقتون هؤلاء الكماليين اشد مما كانوا يمقتنون اخوانهم الاتحاديين » (م ٧١/٢٧) .

0 ـ ويكشف السيد رشيد رضا عن موقف المتفرنجين من دعوة الاصلاح الاسلمى فيقول: انهم فريقان: أحدهما من كان تفرنجهم أثر التعليم العصرى والتربية الافرنجية ، التى حبب اليهم ما لقنوه وتربوا عليه من مقومات القوم ومشخصاتهم قبل أن يلتفتوا ما لامتهم من ذلك ويتربوا عليه . (ثانيهما): من يتفرنجون تقليدا للفريق الأول من قومهم الحكام والأغنياء تقربا اليهم ، وقد قشى هذا التفرنج في المسلمين بالمدارس الافرنجية والمدارس الوطنية الرسمية وغير الرسمية التى أنشئت لتقليد الافرنج في تربيتهم وتعليمهم بفير بصيرة ولا علم بموضع الحاجة ، على حين كان النعلم بمتومات الأمة الاسلامية ومشخصاتها قد قل وضعف بضعفها السياسى وألاجتماعي وما بقي منه أمسى مشوبا بما ليس فيه من البدع والدخيل ، وفي أثناء هوى الأمة الاسلامية في هذه الهاوية من الحال منذ عدة قرون على الافرنج يصعدون في مراقي العلم الاستقلالي والتربية الاجتماعية على علم ونظام يهتدون فيه لسنن: الله في خلق الانسان والأكوان ،

وهناك غرق بين المتفرنج المقلد والمصلح المستقل ، فالمصلحون يدعون الني الاعتبار بما أوتى الاغرنج من العلوم والفنون ، وما أتقنوا من الاعمال والبحث في أسباب ذلك وطرقه والوصول الى ما تحتاج اليه أمتهم منه . ومن المتنزجين من يدعو المسلمين الى هدم أصول الشريعة كلها والاستعاضة عنها بقوانين يضعها حكام كل قطر مستقل بآرائهم ، وان اسستمدوا أصوله وغروعه من قوانين أمم أخرى مخالفة المسلمين في عقائدهم وآدابهم وعاداتهم ومصالحهم ، ومنهم من يلبس على المسلمين بما يدعوهم اليه من المسلمين أمتهم الرابطة بين شعوبهم بما يلبس دعوته من ثوب الاصلاح . ان بعضهم يتكلم باسم الاسلام ويدعى امكان الجمع بينه وبين نبذ أصوله كلها استهجانا لها بزعم أنها وضعت لقوم لم يقفوا الى الكمال الانساني الذي ارتقى اليه مؤلاء المتفرنجون ، ومن أهم أصوله أباحة السفاح بالبغاء أو اتخاذ الأخدان بكل عذراء تجاوزت الأربعة عشر ، جهر بهذا صاحب الخطه أو الرسالة التي ترد عليها في هذه المتالات (أحمد صفوت) .

٦ ــ ويشير السيد رشيد رضا الى أن اللورد كرومر في كتابه مصر المديثة بين من فضائح المتفرنجين المصريين ما فيه أكبر عبرة لمن يعتبر منا

وقد أشار الى مذهب المصلحين الاسلاميين فيما يستحدثون فقههم من شئون الحضارة بما قاله في أحد تقاريره عن مصر عن ذكر وفاة الاسستاذ الامام وهو أن الشيخ وجزبه المعتدل يشترطون في ذلك المحافظة على أصول الاسلام خلافا لمن لا يبالون في هذا السبيل بالدين ولا ما دونه من مقومات الأمة ، وأشسار الى غلاة المتفرنجين المارقين من الذين يحاربون أصوله وفروعه وينفثون سموم الكفر والفسق في أهله ، وشذوذ الغلاة في وجهة بعضهم في انكار ما عليه الأمة من العقائد والعادات ، وقال صاحب المنار : أن من المتفرنجين من يدعو المسلمين الى هدم أصول الشريعية كلها والاستعاضة عنها بقوانين يعضها حكام كل قطر بآرائهم وأن استمدوا أصولها وفروعها من قوانين الأمم الأخرى المخالفين للمسلمين في عقائدهم وآدابهم وعاداتهم ومصالحهم وأن من هؤلاء المتفرنجين من يلبس على المسلمين بما يدعوهم اليه من أفساد دينهم وهدم شريعتهم التي هي أعظم متومات أمتهسم الرابطة بين شعوبهم بما يلبس دعسوته من دعاوى الاصلاح

٧ — ويتناول السيد رشيد رضا هذا الموضوع في موضع آخر فيتحدث عن دورهم في الصحافة ويقول انهم ابتدعوا دعاية شرا من دعاية المبشرين وهي دعوة جمهور الأمة الى التعطيل والالحاد وما يترتب عليهما من الزندقة واباحة الأعراض والاصول وانتهاك حرمات الفضائل والآداب وحل جميع الروابط التي تتكون منها الأمة من مقومات ومشخصات ، لا يراعى في شيء من اقتراف هذه المفاسد الا القاء عقاب الحكومة على مخالفة قوانينها . وحجتهم على هذا الافساد كله أن كل ما كانت به الأمة أمة في الماضي قد صار قديما باليا ضارا يجب أن يستبدل به غيره من الجديد نقتبس من النظريات والآداب والتقاليد والأزياء الأوربية ، وقال : اشتد عصف هده الرياح وقلما توجد في البلاد جريدة أو مجلة تتجنب ما يضر الجمهور في عقائدهم وآدابهم وتتحرى ما يعتقد أنه النافع ، ويقول : توجد جرائد يومية وأسبوعية ومجلات تتوخي وتتحرى وتتعمد الدعاية الى هذا الهدم والتجديد على تفاوت بينها في التصريح والتعريض أو التفرنج واشدها جريدة « السياسة » بينها في المحزب الحر الدستورى ومعها في ذلك بل أشد « مجلة الهلال »

المشاركة لها في أشهر محوريها التي يدعى أنها لسان حال الشبان المصريين فني كل جزء من أجرائها عدة مقالات لدعاة تجديد الالحاد والزندية والابلحة المطلقة وقلما تنشر لفيرهم شيئا يخالفنه ، وحسبك أن (سسلامة موسى) هو الركن الثابت المتين في تحريرها وهو لا يكتفى بما ينشر له من المقالات ، في ذلك ، بل يطبع له في كل عسام كتابا في تأييد هذه الدعاية الهادمة للأمة المصرية ولكل أمة شرقية تعتز بفلسفة المادية الانسادية .

وقد زاد هذا الرجل على أخوانه بأنه يدعو الى خلع الجنسية والوطنية والانضمام الى دولة أجنبية ، ثم انها تنشر مجلات أسبوعية مسسورة (ای دار الهلال) تجریء قراءها علی نبذ کل عفة وصیانة وفضیلة سمعت عنها ، ثم ظهرت منذ سنين مجلة أخرى أشد جراة على هدم الدين والجهر بالطعن فيه بسخافات من النظريات الفلسفية العصرية ظهر غرور صاحبها في دعوى العلم والفلسفة ، وفي معرفسة الدين أيضا ، كما يترجمون بعض. الكتب والصحف الافرنجية ويأخسذونها قضية مسلمة (لعله يقصد مجملة العصور السماعيل مظهر ) ، وقد اقتفت أثر هذه الصحف مجلة جديدة انشئت في حلب فأنكر عليها بعض الناس ما نشرته من حكاية طعن في الأسلام لأن أكثرهم لا يزال غافلا عما تعنيه بالجديد والحديث والاستغناء عن القديم وأن الراد ترك الاسلام من أساسه (مجلة الحديث لصاهبها سامي الكيالي) ولولا حمود مقادة الفقهاء الذين احتكروا التعطيم الديني في بلاد الاسكام منذ قرون ولولا بدع أهل الطرق الصوفية وخرافاتهم وهم الذين كأن سلفهم يعنون بالتربية الدينية ليكون الدين وجدانا عند صاحبه لا يقبل البحث والجدل فانتلبت بعدهم الى انساد لا يقبل الاصلاح لولا هؤلاء وأولئك لما كان لهؤلاء المسدين ولا المشرين ادنى تأثير في اغواء المسلمين . ويرى السيد رشيد رضا اشراك هؤلاء مع الملاحسدة في هذم الاستسلام من حيث لا يشعرون: « فهم يفتنون جميع المتطبين على الطريقة العصرية الاستغلالية عن الاستبلام من جانب ويقطعبون الطريق على حسكماء الدين الراسفين أن ينشروا حقيقته التي لا يمكن المراء فيها من جانب قان وأن يدحضوا شبهات الماديين والمبشرين عليسه من الطرق العلمية التي لا يمكن التفاعهم أو الزامهم الحجج بدونها من جانب ثالث ؛ وعنده أن رجال الدين قد انقطعوا. في عصورهم المتأخرة عن الكتاب والسنة وعن مهمتها على الوجه الصحيحا

وهما بلا شك مصدر الحياة والقوة وعلها مدار السعادة التامة ، ومن ذلك قول الشيخ على سرور الزنكلونى : ان سبب التأخر الحقيقى هو عدم فهم الكتاب والسنة على الوجه الصحيح لأن فهمهما كذلك يولد الايمان بهما ايمانا قويا والايمان بهما كذلك لا محالة يولد السعادة والقوة والعمل الصالح رغم الصوارف التى ازدهم بها الوجود فالوجود ملوث بمثل هذه الصوارف منذ بدء الخليقة والصراع قديم بين الخسير والشر وبين النسور والظلمة ، (م ١١٧/٢٩) .

### **- 7 -**

وفى ضوء هذه الوجهة مضى السيد رشيد رضا فى نقد الفرق الهدامة والنحل الباطنية وكان الاستشراق فى مقدمة هذه الموسعات وقد بدأ الشيخ محمد عبده هذه الخطة برده على هانوتو ، وتزييف المفاهيم التى قدمها ( فرح أنطون ) صاحب مجلة الجامعة وقد انطلقت دعاوى المستشرقين من الخطة التى بدأها اللورد كرومر فى تهجمه على الشريعة الاسلامية ، ووصفها بأنها صحراوية وقد رد عليه فريد وجدى ومصطفى الفلانيني وتناول جانبا من الرد عليها السيد رشيد رضا بعد صدور كتاب ( مصر الحديثة ) لكرومر الذى أعاد نشر هذه الشبهات .

وقد مضى هانوتو على نفس المخطط حين قال بأن الدين الاسلمي يحول دون تقدم المسلمين .

ودخلت جريدة المؤيد وجريدة اللواء الميدان وترجم احمد متحى زغلول كتاب ( الاسلام خواطر وسوانح ) من تأليف الكونت هنرى دى كاسترى وهو من أحسن الأوربيين رأيا فى الاسلام وأحسنهم دفاعا عنه ، ليكون عبرة فى بيان حقيقة الاسلام وكان رد الشيخ محمد عبده عليه مقحما وقد نشر الرد فى المؤيد وفى المنار بأمضاء رمزى وقد خطأ الدين كتبوا دعوته الى الفصل بين السلطة الدينية والسياسية وقال السيد رشيد رضا انها من أهم المسائل التى تطلبها أوربا من المسلمين ، وأن الجرائد التى تدعو الشرقيين من المسلمين الى مدنية أوربا تجتهد فى اقامة الحجة على أن هذا النجاح موقوف على هذا الفصل ، وقد كتب المنار فى هذا تحت عنوان « الدين والدولة ، والخلافة والسلطة » ( م ٣٧/٧٣ ) وما بعدها و ( م ٥٧٧٥ ) .

وتابع السيد رشيد رضا كل دعاوى الاستشراق ورد عليها وفي مقدمتها كتاب مرجليوت عن النبى صلى الله عليسه وسلم قال السيد رشيد رضا (م ٢٣/٩):

قال في مقدمته: انه يعد النبي محمدا من أعظم الرجال وانه حل معضلة سياسية هي تكوين دولة عظيمة في قبائل العرب وليس من غرضه الدماع عنه ولا ادانته وليس من غرضه تفضيل الدين الاسلامي على غيره ولا تنقيحه والطعن فيه . يقول : وترى فيما ينتقده على الدكتور مرجليوت أن السبب في اكثر غلطه وخطأه في هده السيرة هو التحكم في الاستنباط والقياس الجرىء ، وبيان اسباب الحوادث كما هو شأنهم في أخذ تاريخ الأقدمين من الآثار المكتشفة واللغات المنسية وأقله عدم فهم اللغة » وقد أورد له مجموعة من الأخطاء ، منها قوله : كيف أنته فكرة النبوة لمحمد ذلك الرجل العربي دون سواه ، وقوله : ان النبي كان يعتقد في نفسه أنه كأحد أنبياء اسرائيل ، يقول ان هذا يتنافى مع ما زعمه في غير موضع من أنه قام بهذا الأمر عن فكر وتدبير وأنه كان يتعلم ويستفيد ، ويدعى أنه ما استفاده من الناس وحى من الله » وكشف السيد رشيد رضا أن مرجليوت في حقيقته حاقد على الاسلام حقد اليهسود الدفين وذلك في مغالطاته وشبهاته كا كذلك اشسار الى اخطاء لامنس في دعواه عن عرب الأندلس بأنه لم يكن بين المسلمين الذين قاموا بفتسح الأندلس الا القليسل من العنصر العربي الخالص ، وذلك ليذهب الى القول بأن أكثريتهم من البربر والافريقيين ، يقول : يريد لامنس الشيوعي انكار حقيقة المسرب ومدنيتهم الأنطسية والاسلامية ليتخددها حجة على عدم أهليتهم للتمدين والتثقيف والسبق في مبدان الحضارة التي تأتي بعكس ما يقرره المتحاملون من أن الاست الم لم يوفق حتى الآن الى تأسيس مدنية راقية ٠

واشار الى المستشرق نامبرى اليهودى الذى خدع المسلمين نقد كان استاذا خصوصيا للسلطان عبد الحميد واقام في قصر النجم (يلدز) زمناطويلا وكان يطرى سياسة السلطان عبد الحميد نلما عزل السلطان غير رايه وكتب مقالات في مجلة القرن التاسع عشر على اثر خلع عبد الحميد بسط نيهسا آراءه في ذلك الخلع وفي رجال الدولة العثمانية كافة وتوسسع

فى نقد عادات الأتراك وسلاطينهم وطعن بهم وبوزرائهم أقبح طعن ونسب النى السلطان عبد الحميد الجهل والتعصب وغساد الأخلاق وسوء التربية وكشف عن ما أسماه رياء هـذا المستشرف وخداعه الراى العام وطعنه فى النهضة الآسيوية والحركة الاسلامية وكان سابقا يؤيد المسلمين ويتظاهر بمصادقة عموم الآسيويين قائلا بوجوب مساعدة زعمائهم المفكرين ورجالهم الناهضين فما بال يكتب الآن: « اقطعوا البرعم قبل أن يزهـر وبثمـر » (م ٢٢/١٦) .

وفي السنوات الأخيرة للمنار اتسع نطاق البحث في كتابات المستشرقين فكتب الأمير شكيب أرسلان في المنار (م ٣٥/٣٣) ) فصلا غنافيا أشبار فيه الى هدف المستشرقين الأساسي حيث يقول: انهم ما استشرقوا ولا خطوا خطوة في هدذا السبيل الا الأجدل أن يتعقبوا عورات الاسدلام ومثالب ويخوضوا في أعراض المسلمين ويبحثوا عن زلاتهم ليجسموها ويعرضونها لأنظار الأوربيين بالشكل المستتبع الذي تنفر مه طباعهم وتثور حفائظهم وذلك حتى يزدادوا بغضا للاسلام وبعدا عنه ، هذه الفئة من حيث أن استشراقها هو العمل لخدمة المسيحية وتشويه الاسلام بما أمكن لا تقتصر على تجسيم العورات اذا وقعت عليها بل تبلغ بها سوء القصد أن تقلب الحقائق قلبا وأن ترتكب التزوير عمدا وأن تأخذ بالحوادث الجزئية فتعممها فتجعل منها قواعد وكل شيء تعمله هدده الفئة على قاعدة أن الفاية تبرر الواسطة فالاسلام بزعمها هو شر محض فينبغى أن تنقد الناس منه بالحق وبالباطل ، ومن جملتها لامانس الشيوعي البلجيكي ومارتن هاريمان الألماني ومرجليوت الانجليزي ومنسفك الذي ذكر عنسه الدكتور حسبن الهراوى أنه طعن في الرسول عليه الصلاة والسلم ، ومن المستشرقين فئسة أخرى غرضهم أيضا أن يخدموا المدنيسة الأوربية والثقافة المسيحية وأن يبثوها بما أمكنهم بين المسلمين ولكنهم لا يستبيحون ما تستبيحه الفئة الأولى من الكذب والبهتان وقلب الحقائق واللواذ بكل غرض للتمثيال بالاسلام وأهله، هؤلاء يلتزمون في مباحثهم الطريقة العلمية ولكنهم لا يتحرجون عند أول فرصة تلوح لهم أن يهملوها ويحملوا على الاسكلم باسم العلم بزعمهم وأن يجسموا الهنات وأن يعمموا الجزئيات في الأحايين وأن ينجاهلوا

م عندهم من الطاقات الكبرى التي لا تقاس اليها معايب الأسلام في كثير ولا قليل .

قال مهندس سويسرى لاحسان الجابرى: لقد نشأنا من المسغر على بغض الاسسلام ، وربانا آباؤنا ومعلمونا على مبادىء من العداوة للاسلام ، نحن الآن نعلم بطلانها لكننا بحكم الاستمرار لا نقدر أن نتخلص منها » (م ٢٣/٣٣٤) .

وكتب العلامة محمد تقى الدين الهللالي مقالا عن أخطاء المستشرقين وخطاياهم (م ٣٥/٥٣٥) قال: ان لهم اخطاء ولهم خطيئات أيضا ، أما أخطاءهم فمنشؤها القصور فأكثر المستشرقين صحفيون في العلوم الشرقية (الصحفى من يأخد العطوم من الصحف بدون تلق من العلماء ، والمصحفى من يتلقى القرآن من المصحف لا عن القراء والحفاظ ) ولنضرب بذلك مثلا حول جورج سايل أول من ترجم القرآن الى الانجليزية وحدث في الجزء الأول من القرآن أربعين غلطة وله ترجمة رسائل أبي العسلاء مشحونة بالأخطاء ، أما الخطيئات فيرتكبها ثلاثة أخسر من المستشرقين ( الضرب الأول ) : القسيسون المتعصبون كجورج سايل ومرجليسوت وزويمر ومن على شاكلتهم الحامل عليها شدة بغضهم للاسلام وللشرق كله من أجل الاسلام . ( الضرب الثاني ) : السياسيون المستعمرون وغرضهم معروف . ( الضرب الثالث ) : الأدباء الذين لا يدمعون عن الكذب وزخرف. القول ليكتسبوا بذلك المسال الوافر والشهرة الواسعة واعجاب القسراء الأوربيين الذين يصدقون كل ما يقرعون عن الشرق والشرقيين ، وهناك قسم رابع من المستشرقين بريئون من تعمد الخطيئات منهم توماس كارليل ، وچيبون ، وکوټي .

# - T-

ويواجه السيد رشيد رضا أخطاء كرومر فى كتابه (مصر الحديثة) فيتول: انه فضل القبط على المسلمين تفضيلا من حيث دينهم وما فيه من المرونة التى تساعدهم على مجاراة المدنية مما لا يساعد الاسلام اهله على زعمه رفع نفسه الى مستوى الحكم فى الاسلام من حيث هو دين ومن حيث هو شريعة ونظام اجتماعى محكم من الحيثية الأولى له وعليه

ومن الحيثية الأولى عليه لا له ، وانتقل من الحكم عليه الى الحكم على أهله عامة حتى في مستقبل أمرهم ، وهو كتاب كتب بهداد الحقد والحنق وقلم الخفيظة والانتقام من المصريين بما فوقوا اليه من سهام وصوبوا اليه من اسنة أقلامهم في وقت مفارقته لديارهم ، فهو يريد أن يستل من نفوس أحرار قومه فكرة توقيت الاحتلال والخروج من مصر في يوم من الأيام ويقنعهم ويقنع أوربا معهم بأنه لا ضمان لحفظ مصالح الأوربيين في مصر بل ولا حفظ مصالح المصريين الا ببقاء الانجليز في مصر ، لأن المصرى شديد التمسك بدينه الذي لا يتفق مع المدنية غان هو تركه واتبع الدنية كما يحب الأوربيون ويبغسون كانت مدنيته تقليدية لا حقيقية ، وكان ذلك شرا على المسلم المتدين واشد عداوة للأوربي وللمسيحي ولو غير أوربي .

ويرى أن تصريحه بعدم استحسان ضمم مصر ألى أملاك أنجلترا وما أظهره من الميل إلى أعدادهم للاستقلال هو من التمويه وذر الرماد في العيون والهاء المصريين بالأماني والأحلام • (م ١١ أبريل ١٩٠٨) •

## - { -

ويواجه السيد رشيد رضا كتاب مصر من دعاة التغريب فيكشف ريفهم ، فهو يدحض مزاعم فرح انطون عن الاسلام التى اوردها في دراسته عن ابن رشد فيتول: انه الخطئ اعتماد فلسفة ابن رشد على تلخيص مثل صاحب الجامعة من كلام رينان او من الكتب الغربية ، فان صاحب انجامعة شياب لم يتعلم الا مبادىء علوم المدارس في مدرسة كفتين فهو لا يفهم هذه الفلسفة ولا هو حسن القصد في بيان ما يفهم كما علم وتعلم مما ينشره فان دين الاسيلم مبنى على العقل كما صرح القرآن الكريم ، وقد زعم صاحب الجامعة أن الامام الغزالي وابن رشد يقولان بخلاف ذلك أي بخلاف ما يتفق به كتاب الله ، حاش لله » .

ويعارض فكرة الشيخ مصطفى عبد الرازق فى محاضرته التى القاها فى احتفال الجامعة المصرية بذكرى « رينان » المفكر الفرنسى الذى هاجم الاسكلام يقول السيد رشيد رضا (م ٢٤): لقد طعن رينان فى الاسكلام بأنه عدو العلم والعقل وطعن فى العرب بأن عقولهم قاصرة بطبعها غير مستعدة لفهم الفلسفة وما وراء الطبيعة وما ذكر فى المحاضرة من تلخيص

Property of Contract

كلامه يدل على أنه لم يكن يعرف من أصول الاسلام شيئا الا بعض كلام دعاة النصرانية في الجزائر ورجال السياسة الفرنسية ، وقال انه أخطئ في تصوير العقائد المنسوبة الى الاسلام وأنه فضل البربر على العرب في العلم والمدنية بدعوى أن أصلهم من برابرة الشمال الأوربيين لا من همج الساميين ، وقال : أن ثناء رينان على جمال الدين وقومه الأفغان يرجع الى أنهم من الأرومة الآرية ذات العقل الراقي المستعد للفلسفة العليما التي تستعصى على عقول العرب » ,

كذلك فقد عارض دعوى محمود عزمى فيما اسماه: «مدنية القوانين » (مجلد ٢٥/٢٣) حين دعا الى وضع تانون مدنى للأحوال الشخصية يسمح للمسيحي بأن يتزوج بالمسلمة ، وقال السيد رشيد رضا: ساء بعض المتفرنجين أن دين الدولة المصرية الرسمى « الاسسلام » وساءت ملاحدة المتفرنجين المقلدين لأعسداء الاديان من الافرنج في الدعسوة الى التقصى من روابط الدين ولا سيما السياسية والاجتماعية منها فقام منهم من يقترح من الاصلاح لمصر في عهد الاستقلال والدستور أن توحد قوانينها فتجعلها كلها مدنية لوضع قانوني مدنى للأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغسير ذلك ويعنون بالمدنى ما يقابل الديني وأصبح المقترح على رأيه بأن الشريعة الاسلامية غير عادلة لانها تبيح للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانيسة ولا يبيح أن يتزوج غير المسلم أمرأة مسلمة » .

وقد رد عليه كثيرون في جريدة الأهرام (مايو ١٩٢٢) ومن ذلك السعى للفاء المحاكم الشرعية (م ٣٣/٥٣٤) ، ٣٥٥ ، ٦٢٥) من سعى المتفرنجين والافرنج لابطال الشريعة ، وقال السيد رشيد: ان النص القطعى في القرآن انما ورد بالنهى عن نكاح المشركات ونكاح المشركين ويحل نكاح المحصنات من أهل الكتاب ولم يصرح بتحريم انكاحهم .

كما وقف السيد رشيد رضا وقفسة حاسمة بالنسبة لكتاب الاسلام واصول الحسكم للشيخ على عبد الرازق وعرض لفساد رأيه ولحسكم هيئة العلماء عليه وقال أنه جعل الشريعة الاسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في أمور الدنيا وأن الدين لا يمنع من أن جهاد النبي كان في سبيل المائين ولا لابلاغ المعسوة الى العالمين

وان نظام الملك في عصر النبى كان موضع غموض وابهام واضطراب وكان موجبا للحيرة وأن مهمة النبى صلى الله عليه وسلم كانت بلاغا للشريعة مجردا عن الحكم والتنفيذ وأنكر اجماع الصحابة على وجوب نصب الامام وعلى انه لابد للأمة ممن يقوم بأمرها في الدين والدنيا وانكار أن القضاء وظيفية شرعية وأن حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت لا دينيسة ».

وهاجم سيلامة موسى في مطالع حيساته وفي اول مؤلفاته ( مقدمة السيرمان ) مجلد ١٣ ، وقال اننا راينا المؤلف يتحمس لآراء نيتشي وبليك وشوبنهور وغيرهم من أصحاب الفلسفة الشاردة التي روحها وملاكها حمل الناس على التفلت من جميع القيود الدينية والادبية وتقوية الحياة الحيوانية فهم يجب ان يكونوا متسلطين جبابرة اقوياء بدل ان يكونوا عادلين مهذبين رحماء وكان لمثل هذا المؤلف الجديد أن يريد اهل الشرق على التمسك بتلك المذاهب الشاذة ولو أنه رأى لها أثرا قائما بتلك البلاد التي نبت فيها أولئك الفلاسفة أنفسهم ولا يمنع أن يكون لكل ناعق متبعون فأن الشذوذ واختلاف المناحي كان ولا يزال داب البشر ولكن المتفرنجين منا يريدون تعميم ما يرون لهم في كل بقعة من بلاد الشرق ناصبين أنفسهم من أمتهم منصب المصلحين أنهم في كل بقعة من بلاد الشرق ناصبين أنفسهم من أمتهم منصب المصلحين النافعين وأنما هم من المقلدين المساكين الذين لم تقو عقولهم على تمييز أنفث من السمين (م ١٣)).

وعرض لكتاب اميل درمنخيم (حياة محمد) وترجمة الدكتور محمد حسين هيكل له ، وقال ان درمنخيم من اقرب المستشرقين الى الصحة في الرواية لأنه اعتمد على المصادر الاسلامية واوسعها عنده سيرة ابن هشام وأجدرهم بحسن النية فيما اخطأ فيه فان حاول الجمع بين اعتقاده واعتقاد المسلمين والتقريب بينهما بقدر ما تعطيه بلاغته الفرنسية في مدح النبي صلى الله عليه وسسلم وتصوير فضائله واشمار الى خطأ درمنخيم في القول بالوحى النفسى للنبي صلى الله عليه وسلم « ويعنون به انه نابع من نفس النبي وصادر من استعداد فيه وهو ما يعبرون عنه في هذا العهد بالعقل الباطن ونعني به الروح الفيبي المعبر عنه بقوله تعالى : « ويسالونك عن أمر ربي وما أوتيتم من العلم الا قليلا » .

ويقول أن ما نقله هيكل عن درمنخيم من الكلام عن بدء الوحى المحمدى ومقدماته قد جمع فيه الشبيهات التي يمكن الاحتجاج بها على أن هذا الوحى « نفسى » •

وقال أنه رد عليه في كتابه (الوحى المحمدى) واثبت أن وحى القرآن من عالم الغيب بما بسطه من كليات مقاصد القرآن العشر واستحالة كونها من عقل محمد واستعداده واستحالة أن يكون ما دونها من العلم والفهم والعمل مما وقع أو يقع مثله لاحد من البشر في سن الكهولة ويقول: لا قرأت مقدمة (بدء الوحى) عجبت الولفه كيف أقر درمنجم مؤلف الأصل على مزاعمه غيها بعد تفنيدى لها في كتاب الوحى المحمدى وقد أطلع عليه وذكره في الكتب التي استمد من مباحثها في وضعه غان أدرى أغفل عن تفنيدى لشبهاتها العشر واثبات الوحى الألهى بكليات ومقاصد القرآن العشر أم ماذا ، ؟ فهذه المسالة أنكر المنكرات في أصل الكتاب ولم بغطن لها الجمهور غيه ولا لفروعها المنكرة وهي كثيرة وقد أنكروا ما هو دونها » .

ونشر السيد رشيد رضا بحثا للأستاذ محمد محمد زهران في نقسد كتاب « حياة محمد » للدكتور هيكل فقال ان الناس استبشروا به عندما بدأ يكتب عن السيرة ، ولكن بدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون من تشبويه الحقائق القطعية والاغراق في الباس الباطل ثوب الحق وصوغ الخيالات في قالب الحقائق واقرار ما ليس بثابت عن ائمة الدين وانكار ما هو معلوم للخاصة او جلها الا وهو انكار جميع المعجزات المحمدية سوى القرآن ولو انه اقتصر على مجرد هذا الانكار لتأولنا وقلنا لعله اراد أن القرآن هو المعجرة العظمى التي تتضاءل في جنبها سائر المعجزات ولكن قد علل الاتكار الذكور بأن تلك المعجزات بأسرها مخالفة لسنن الله عز شانه وأن تجويز شيء منا مناف لما نطق به القرآن من أن تلك السنن لا تتسدل وزعم أن أهاديث المعجزات كلها موضوعة اما لمحاولة أن يجعل له صلى الله عليه وسلم من الآيات مثل ما لموسى وعيسى عليهما الصلة والسلام واما لتشكيك من يؤمنون بقوله تعالى : ((ولن تجد السنة الله تبديلا )) فهذا أنص لا يحتمل تأويلا في انه لا يدين بشي من المعجزات الكونية غانه قرر أن وقوع شيء منها تبديل للسنن الالهية وانه محال ، ويا ليت شعرى ماذا يصنع بالآى القرآنية والعامة من المسلمين ، وقال انه هذاك أمر واحد اساسى لجميسع اخطائه المتضمنة للعجزات الانبياء من نحو انقسلاب العصاحية وملق البحر الوسى

وابراء الاكمه والابرص واحياء الموتى لعيسى عليه الصلاة والسلام .

واشار الباحث الى أن الدكتور هيكل أنكر:

- ١ \_ قصة ابراهيم والكعبة ٠
- ٢ ــ اسطورة شق الصدر .
  - ٣ ــ بدء الوحي ٠
- ﴿ ـ ما نسبه الى السيدة خديجة ٠
  - ه ـ ما قال في الاسراء .
- ٦ \_ ما عقب به على معجزة الغار ٠٠
  - ٧ \_ تلبيسه في قصة سراقة .
- ٨ دعواه بان النبي صلى الله عليه وسلم اتر المنكر .
  - ٩ \_ عزوه الى عائشة ما لا يليق .

وقال السيد رشيد رضا معلقا على ذلك بقوله: ان اكبر خطأ رأيته تبعيا لأصله الفرنسي من شيبهات الوحى النفسي يخفي على اكثر قرائه او على من لم تتمكنهذه الشبهات من نفسه من قبل قراءته، فان درمنجم نفسه ينقل رواية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لملك الوحى والتلقى عنه.

والدكتور هيكل زاد هذه المسألة بسطا وان اخطأ كل منهما فيما ذكرا من مقدماتهما باجتهادهما وما اعتمد عليه في رواياتها الباطلة لقلة اطلاعهما وعدم اضطلاعهما بالتمييز بين الراجيح والمرجوح فيها وأن ابن هشام واستاذه ابن اسحق اخذا بالرواية المرسلة في حديث بدء الوحي وأن قوله انها رؤيا منامية مخالفا رواية الصحيحين المسندة المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم » .

ثم هون السيد رشيد رضا من المسائل الأخرى .

كذلك نقد اهتم السيد رشيد رضا بصدور دائرة المعارف الاسلامية المترجمة (م ٣٨٦/٣٤) نقال ان هدذا المعجم باللغدة العربية كما كتبه واضعوه بدون تعليق على ما نيه من الأغلاط والمطاعن ومخالفة الحقائق هو اخطر من نشر كتب دعاة النصرانية المبشرين وصحفهم لأن هذه قلما تخدع احدا من عوام المسلمين بما فيها من الباطل أما هذا المعجم غانه يخدع أكثر التارئين له نيه ولعل نيهم من يعلم أن مؤلفى هذه الدائرة من يتربصون بهم

الدوائر ( عليهم دائرة السوء ) وكان الأمير شكيب ارسسلان قد علق على هذه الدائرة فأشار في ( م ٣٩/٣٣ ) فقال ان دائرة المعارف الاسلامية لا تخلو من تحاملات منكرة على الاسكلم ، ومن غلطات وخبطات علمية في مباحثها التي تولاها بعض الفئة الأولى المتحاملة على الاسلام وعلى لجنة الترجية العمل لتصحيح تلك الأغلاط ، وتستدرك أيضا على نوات المتن ، وألا يكون قد أدخلنا في عقول ناشئتنا الجديدة ضلالات لا تخفى باسم العلم والفن وحرية الفكر والاستنتاج التحليلي . وقال: إن « دائرة المعارف » أسم خادع كسور له باب ظاهره منه الرحمسة وباطنه من قبله المداب وهو معجم لفقه طائفة من علماء الافرنج المستشرقين لخدمة دينهم ودولتهم المستعمرة لبلاد المسلمين بهدم معاقل الاسلام وخصومه بعد أن عجز عن ذلك دعاة دينهم بالطعن الصريح على كتاب الله العزيز ورسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وبعد أن عجز عن ذلك الذين حرفوا القرآن بترجماته الباطلة والذين شوهوا تاريخ الاسسلام بمنترياتهم ذلك بأن هؤلاء الملفقين لهذا المعجم الذى سموه دائرة المعارف الاسلامية لم يتركوا شيئا من عقائد الاسلام ولا فضائله ولا من تشريعه ولا من مناتب رجاله الا وصوروه لقراء معجمهم بما يخالف صورته الصحيحة من بعض الوجوه وان اتقان الانرنج الكذب والافك قد فاق اتقانهم لغيره مما أتقنوه من علم وعمل . هذه الدائرة من عيوبها أنها لم تكتب لتحقيق المسائل التاريخية والعلمية لذاتها بل الأجل، بيان آرائهم وأهوائهم والاعلام بما سبق لهم ولعلمائهم منها من بحث وطعن ، في كتبهم ورسائلهم المتطرفة وقال ان التذييلات والتصحيحات والانتقادات التي تقدمها النسخة العربية غير كانية في موضوعها وان هناك مواد كثيرة نشرت بغير تعليق .

وعارض السيد رشسيد ترجمة القرآن وعرض لها في مناسبتين الأولى عام ١٩٠٩ فقال: ان ترجمة القرآن ترجمة حرفية تطابق الاصل متعذرة كما يعلم والترجمة المعنوية عبارة عن فهم المترجم للقرآن فهم من عساه يعتمد هو على فهمه من المفسرين وحينئذ لا تكون الترجمية هي القرآن وانها هي فهم رجل للقرآن يخطيء في فهم ويصيب ولا يحصل بذلك المتصود المراد من الترجمة ، ان القرآن هو اساس الدين بل هو المهين كله اذ السنة ليسنت دينا الا من حيث أنها مبينة لم ، خالفين باخذهن

بترجمته یکون دینهم ما فهمه مترجم القرآن لهم لا نفس القرآن المنزل من الله علی رسوله محمد صلی الله علیه وسلم والاجتهاد بالقیاس انما هو فرع من النص والترجمة لیست نصا من الشسارع والاجماع عند الجمهور لابد أن یکون له مستند والترجمة لیست مستندا فعلی هدا لا نسلم لم یجعلون ترجمة القرآن قرآنا أن من یعرف لفة القرآن وما یحتاج الیسه فی فهمه کالسنة النبویة وتاریخ الجیل الأول الذی ظهر فیه الاسسلام یکون مأجورا بالعمل بما یفهمه من القرآن وأن أخطأ فی فهمه أذا بذل جهده فی الاهتداء بما أنزله الله هدایة له . أن القرآن ینبوع الهدایة والمعارف الالهیة لا تخلق جدته ولا یفتا تتحدد اسراره ما لم تظهر لمن قبله تصدیقا لعموم حدیث هرب مبلغ أوعی من سامع » وترجمته تبطل هذه المزیة أذ تفید القاریء بالمعنی الذی صوره المترجم بحسب فهمه ، وقد ذکر الفزالی أن ترجمسة بالمعنی الذی صوره المترجم بحسب فهمه ، وقد ذکر الفزالی أن ترجمسة الماسفات الالهیة غیر جائرة » .

ولما تجدد الكلام من ترحمة القرآن في تركيا معد الانقطاب عرض السيد رشيد لموضوع الترجمة مرة اخرى (م ٢٦/١٨) ، ٥٦١ ، ٦٤١) ومما قاله أن ملاحدة الترك ودعاة العصبية الجنسية نيهم قد بثوا في تومهم مكرة الاستغناء عن القرآن المنزل من الله تعالى باللسان العربي بترجمته باللسان التركى قبل عهد الحرية الدستورية بسنتين وقد انكرنا عليهم ذلك قولا وكتابة ودحض السيد رشيد رضا قولهم أن غير العرب من المسلمين يمكنهم الاستفناء في دينهم عن معرفة اللفة العربية وعن القرآن النزل من عند الله آية للعالين معجزا للبشر على مر السنين بترجمته الى التركية والفارسية وغيرها من اللفات ، وقال : « أن الترجمة لا يمكن أن يتحتق فيها الاعجاز كالقرآن المنزل من عند الله تعالى ولا يصحح التعبد بتلاوتها . ولا يتحقق منها غير ذلك من خصائص القرآن . ولا بهتم الاهتداء بالكتاب والسنة الا بالعثاية باللغة العربية ولا شيء اضر على الاسسلام في هسذا العصر ممن يدعو الى ترجمة القرآن الى اللفات المختلفة ليستفنى المسلمون بالترجمة عن القرآن المنزل من عند الله تعالى بلسان عربي مبين ، فالفاية هى هسده المنسدة واذا وقعت مان الأعاجم من المسلمين يكونون عرضة لترك الديين » يم

كذلك فقد واجه سموم طه حسين : ومفتريات طه حسين وتابعه متابعة متصلة منذ صدور كتابه « في الشيعر الجاهلي » وما تبعه من المكار شيعوبية وتغريبية ، وقد طاردت حركة البقطة هذا الخطر هتى سقط ، ويصور السيد رشيد رضاهذه المحاولة (٢٩٩/٣٢) فيقول لقد كان هدف الاختلاط هو السيطرة على الدارس وتخريج نشء جديد لا هم لهم في الحياة الا التمتع بالذات الجسدية والزينة في اللباس والأثاث والرياش والتنافس في خدمة الحكومة والتوسل الى ذلك بالشهادات المدرسية ، والتملق للرؤساء المسيطرين من الانجليز . وأهم ما عنى به المسيطر على وزارة المعسارة منهم الا وهسو التسيس مستر دنلوب أن يطمس كل أثر كان للدين الاسسلامي في المدارس الأميرية والا يدع للتربية الاسلامية ولا للتعليم الديني منفذا يشرف منه على القلوب بنشر الالحاد والاباحة بأن ينفثا سمومهما فانساد الأخلاق وعبادة الشهوات وعدم الخضوع لأى سيطرة أجنبية أن تتمكن من الأذهان وتعلعل في أعماق الوجدان والهاء للمعلمين والمتعلمين عن ذلك بمظاهر التربية الوطنية الاقليمية التي تغصيل بين مسلمي مصر ومسلمي سائن الأقطار ولاسيما العربيية إ وقد نجج دناوب في سياسته أتم النجاح وشفل المدارس بالرياضة الجسدية عن ترويض الأرواح ، وكان أن طبع وزارة المعارف بطابع سياسته ووجهها شطر مقصده ، حتى جاء الاستقلال المقيد وصار أمر التعليم في أيدى الوطنيين ، كان بعض وزراء المعارف من بعده شرا على التربية والتعليم مما كان في عهده بل لم ينهض وزير منهم لاصلاح التربية الدينية ومقاومة نزعات التفرنج وصد تيار الاباحية والالحاد الذي يقترف بالأمة في فوضي الأخلاق والفساد . وأعجب من هذا إننا لم نر من حزب من احزاب البسلاد السياسية ولا من تقاليد الحكومة طريقة متبعة في اختيار وزير المسارف من رجال الاصلاح اللي والأدبى الذين يهمهم حفظ دين الأمة والدولة ووقايتها من الفساد والفوضى . وكان مثار العجب أن جعل الأستاذ أحمد لطفى السيد المحامي وزيرا للمعارف ، حتى اذا ما تولى هسذا المنصب مراد سيد احمد القاضي الأهلى زال ذلك العجب واعتقد كل غيور على الدين أن الحكومة المصرية متعمدة القضاء على هداية الدين في الأمة بتربية بنيها وبناتها على الالحاد والاباحية المطلقة . لئن كان الدكتور طه حسين من سيئات الأول بتغذيته بمبادىء الالحاد في نفسه وتجرئته على بنيها بعلمه أولا وفي دروسه فى الجامعة أخيرا مان الثانى قد ابتدع فى وزارة المعارف من منون التربيسة على الاباحية والقاء جلاليب الحياء والصيانة من تشجيع التهتك والخلاعة وتصوير الشبات والشواب مجردين ومجردات من الثياب ما يتضاءل امام ذلك الانساد القولى .

ليس بكثير، على مراد سيد أحمد أن يفترض ارتقاءه الى منصب وزارة الممارف فيبتدع فيها تعليم النابتة المصرية من البنين والبنات لتمثيل الاباحي والرقص التوقيعي وتربيتهم على التجرد من الثياب بحجة الترقى في صناعة التصوير وهو هو الذي كان ماضيا فرفعت اليه مضية رجل يطلب فيها عماب أستاذ في المدارس على التصدى لتحبيب امرأته وانسادها عليه بمخاطبته اياها في الطريق بعبارات التصبي والاستمالة محكم القاضي الذي ارتقى من كرسى القضاء الى كرسى الوزارة بأن ما وقع من الاستاذ المعلم المربى هو مظهر من مظاهر حب الحمال وهو فضيلة من الفضائل وأن القانون يعاقب على الرذائل محكم ببراءة الفاسق المتصدى لامساد نظام الزوجيسة وكفى به انسادا للأمة . والغريب المريب أن يجعل مثل هذا القاضى المجدد الاباحى وزيرا للمعارف ولقد ظننت أن الحكومة المصرية قد أجمعت أمرها على القاء هذا الشعب المتدين في فوضى الإباحة المطلقة وقذفه في نهور الالحاد والزندقة ، وقد أبطل حلمي عيسى البدعتين الاباحيتين متضمنا أن ابتداعهما كان بسوء رأى الوزير ثم أن هذا الرجل جعل طه حسين عميد كلية الآداب في الجامعة مفتشا للفة العربية في الوزارة فأخرجه من الجامعة التى كان يبث فيها الالحاد فكان لاخراجه ضجة شديدة وقدم الدكتور عبد الحميد سميد استجواما في مسالة طه حسين واستنكار بقائه في هزارة المفارف واستقال استاذه ومربيه احمد لطفى السيد .

لقد خدم طه حسين دعاة النصرانية بالصد عن الاسلام وبفيه عوجا وقلد بعض فلاسفة الافرنج في الشك والتشكيك وهو ضرب من السفسطة قديم ، ولعل سبب تأييد بعض كبار الملاحدة لهم أنهم رأوه مستولفا مستهترا لا يبالى في مسبيل الشهرة بالالحاد والاباحة نما ولا عارا وهم حريصون على نشر هذه الدعوة في الجامعة المصرية ليهدموا بمعاول المتخرجين بها كل ما بقى للاسلام في مصر من هداية دينية وجنسية عربية

هم أرادوا جعل الجامعة حربا على الأزهر والمعاهد الدينية وعلى دار العلوم وخرجوا بأن ثقافة الجامعة المصرية ستحل محل ثقافة الأزهر الدينية في مصر وكان اظهر الأسباب لعناية أولئك الملاحدة يبث دعايتهم في الجامعة هو اعتقادهم أن الشعب ما زال يغلب عليه الدين م

كذلك فقد كتب (الشيخ رشيد) مقدمة كتاب الشيخ محمد عرفة « نقض مطاعن في القرآن الكريم» الذي فصل الرد على شبهات طه حسين. فقال السيد رشيد رضا: « حذق في صناعة الكتابة فكان ذا رشاقة وخلابة والف كتبا وأنشأ مقالات دس في بعضها سموم الالحاد وفي بعض آخر مخدرات الاباحة والاغراء بالشهوات فنهد للرد عليه فريق من العلماء والأدباء ، سر جميم اهل النفيرة على الدين باخراجه من الجامعة واليوم يسمعون من الأزهر الشريف صوتا جهوريا في نقض ما اذاعه مجلس النواب من طمن هذا الكاتب على القرآن العظيم ، هده المطاعن التي القساها في دروسه كانت بعسد تلك الكلمة التي كانت سببها تحقيق النيابة العامة معسه في مطاعن كتابه في الشمر الجاهلي . وقال السيد رشيد : أن موقف الأوربيين من الطعن في الاسسلام مقيدة باعتبارين : ديني وسياسي ذلك أنهم راوا أن الإسسلام قد عُلَب النصرانيسة على أمرها في الشرق وكاد يغلبها في الفرب أيضما بعد أعتزاز دولها واستبحار ثروة كنائسها غلم يجدوا وسيلة لمسد تياره عن بلادهم وسلبه لمسلكهم وتغريبه لشعوبهم الى محاربته بالافتراء عليه والطعن فيه ، وقتال أهله بالسلاح ثم بالسياسة فأحكموا نظسام الحربين بعد التمهيد لها بتربية الشموب النصرانية على بغض المسلمين وتلقينهم في البيوت والمدارس أن الاسلام هو المعدو الأشبر للمسيحية وما هو في الحقيقة الا أخو المسيحية وصديقها والمدافع عن حقها والمتهم لاصلاحها والميرىء لنبيها من طعن المفترين وشطط المفالين م

وتوم آخرون رأوا من معجزات القرآن ما أنزل عليه القرآن في العلم وهداية البشر واصلاح شئونهم ما يلجئهم الى الايمان والاذعان أن لم يجدوا لهدذه المعجزات تأويلا ينظمونها به الى سمط السنن الكونيسة فتكلفوا التأويل لها لابطال كونها من خوارق العادات والآيات الالهية فهسذه أسباب طعن الافرنج ومريديهم وتلاميذهم من النصارى والملاحدة (م ٣٣/ ١٩٣١) ما

وعرض السيد رشيد رضا لاراء الدكتور طه حسين في مسالة الحروف المفردة في أوائل السور فقال: أن هذه المسألة ما كان ينبغي لمسلم أن يقلد دعاة النصرانية في تشكيك طلب العلم في القرآن بها وجعلها من مباحث النقد التحليلي في الأدب كما معلل طه حسين وقد فنسد الأستاذ الناقض لمطاعنه رأيه فيه وذكرنا فيما علقنا عليه في حاشية ما سبقه اليه بعض المستشرقين وقال أن المختار عندنا في حكم افتتاح هذه السور ( ألسم ص ) وغيرها باسماء وحروف ليس لها معنى مفهوم غسير مسمى لتلك الحروف ائتي يتركب منها الكلام هو نبذ السامع الى ما يلقى اليه بعد ذلك الصوت من الكلام حتى لا يفوته منه شيء ، وانما خصصت سور معينة بهذا الضرب مَن الافتتاح لآن ألنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلوها على المشركين بمكة لدعوتهم الى الاسلام وأثبات الوحى والنبوة وكلها مكية ألا الزهراوين ( البقرة وال عمران ) وقد علمت أن اندكتور طه حسين تكلم في القسران بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ولا بأخلاص في النقد التحليلي الذي يعلو القرآن على مدارك أهله وعقولهم وعلمهم باللغة والدين والشريعة ، والذا كان القرآن أصل الدين فلا ينبغي لمسلم أن يأخذ علم بلاغته وآدابه ولا علم هدايته وتشريمه الا من دُواص العلماء بتفسيره ويجب عليه أن يرجع اليهما فما عسى أن يشرأه أو يسمعه لفيرهم من نقد أو طعن أو رأى فيسه يخفى عليه م

وقال: ان الأسلوب العصرى في النقد الذي عرفنا بحسنه في جملته فهو قديم أيضا وأول واضع لأصوله حكيمنا ابن خلدون وجرى عليه تعيضنا الأستاذ الامام في رده على هانوتو وجرى عليه في مقالات الاسلام والنصرانية في العلم والمدنية ، أما ما يكتبه هذا الرجل وأمثاله في مسائل الأدب اللغوى والتاريخي نمنه الصحيح المقبول ومنه الزائف المردود ، (۲۰۷/۳۳) .

كذلك فقد كثيف السيد رشديد رضا من اخطاء جرجى زيدان في رواياته وفي أبحاثه بما كتبه الأستاذ أحصد السكندري من تاريخ آداب اللغة العربية وما كتبه السيد شبلى النعماني عن تاريخ التمدن الاسلامي ، أما هو فقد كان يعرض لروايات الهلال كلما صدرت حلقة منها .

فيقول في نقده لروايتي فتاة غسان وفتح الأندلس (م ١٩١/٦):

يحتج هؤلاء بأن فى هذا التصص أغلاطا تاريخية حتى فى الأمور المشهورة ومثل هذا لا يسلم منه كتاب منها قوله أن أمير العرب على متح المراق هو سعد بن مالك وهو أغراب مقد كان يدعى سعد بن أبى وقاص وأن كان اسم أبيه مالكا .

ويعدون عليه مسائل كهذه جزئية منها ما يستند هو نيه الى نقال صحيح كهذا أو ضعيف نمن الأول قوله أن أبا سسنيان حيا هرقل بقوله : أبيت اللعن ، وهم ينكرون ذلك محتجين بأنها تحية الحميريين للملوك دون المضريين وله أن يحتج هو باطلاق بعض علماء اللغة والتاريخ أنها تحيسة اللوك في الجاهلية .

ومن الثانى نص كتاب النبى صلى الله عليه وسلم الى هرقل فائه نقلها من الأغانى فقد انقص منها قوله: يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) .

ولا شك أن المؤلف قصر في اعتماده على كتاب أدبى دون كتب الحديث وكتب السير في أهم شيء في موضوع قصته . كما ذكر في آخر الكتاب صورة خاتم النبى صلى الله عليه وسلم نقلا عن الواقدى وهي أن لفظ محمد في السطر الأول ولفظ رسول في السطر الأوسط ولفظ الجلالة ( الله ) في السطر الأدنى والمشهور العكس .

أما ما ذكره المؤلف عن أبى سفيان مع سيرة النبى صلى الله عليسه وسلم غابو سفيان لم يقله ولا هو ينقله عنسه بالرواية وانما جمسع المؤلف أقوالا من الكتب والفهسا مع بعض آرائه وأسندها الى أبى سسفيان لأنهم يحبذون ذلك في القصص لأن العبرة عندهم بالمسائل لا بالرواية وان سمى أهل العربية هسذه القصص روايات كذبا ومينا ، والمعسروف في الصحيح أن أبا سفيان لم يتجاوز أجوبة أسئلة هرقل ومن المسائل الباطلة التي حكاها المؤلف عن أبى سسفيان مسألة الغرانيق رآها في الطبرى فنظمها في سلك الحكاية والسبب في ذلك اعتياد القوم على التساهل في النقسل ويحسبون هذا التساهل هينا حتما في الأمور الدينية وهو عند الله عظيم » .

كما نقد قصة فتح الأندلس فقال: انتقد غيرنا من نبهاء المسلمين على هذه القصص ، انها تصور للقارىء أن انتصار المسلمين في الفتوحات لم يكن الا لسبب ما ألم بالأمم التي فتحوا بلادها كالرومان والفرس والمحريين والبربر والقوط من فساد الأخلاق وهذا غمط لحقوق المسلمين وعدم اعتراف بشجاعتهم وعناية الله بهم وقد حمل المؤلف عليها التعصب الديني .

وبالنسبة لرواية الحجاج بن يوسف يتول : وقد رايت من المسلمين من ينتقد هـذا الوضع من وجهتين : احداهما أن من شأن القصص أن تكون فيها اخبار كاذبة فيشتبه على القارىء الحق بالباطل ، وثانيهما : استثقال نسبة العشق والفرام الى رجال سلفنا الكرام وقد كان بعض المتقدمين كتب رايه في جريدة المؤيد ورد عليه المؤلف بأن الحوادث الغرامية لم تستد الى أحد من رجال السلف العظام والأئمة الذين يجلون عن الاشتفال بغرام».

كما عرض لكتاب تاريخ النمدن الاسسلامى الذى ألفه جرجى زيدان (م ١٤/١٤٩/٧) وقد راجعه فى كثير من آرائه التى انحرف فيها كما أنه أشار الى أنه يضمع أرقام توهم القارىء أن ذلك الأمر كله من ذلك الكتاب وربما كان المرادبعضه وهناك أخطاء عن مال الزكاة فى الخيل والصواب أنه لا زكاة فيها ومثل هذا الفلط لا يسلم منه من يأخذ العلم الدينى من الكتب التاريخية من غير تلقى احكامه من اهله .

وبالنسبة للجزء الثالث من كتاب التمدن الاسلامى اشار جرجى زيدان الى مسألة دينية تحت عنوان ( المأمون والاعتزال ) وهى مسألة الخسلاف في القرآن هل هو مخلوق ام غير مخلوق ، غانه حرفها بظنه وقسرها برأيه حيث قال بمسد أن نوه بفطنسة المأمون وميله الى البحث العقلى ما نصه : ( فتمكن من مذهب الاعتزال وأخذ يناصر أشياعه وصرح بأقوال لم يكونوا يستطيعون التصريح بها خوفا من غضب الفقهاء ومن جملتها القول بخلق القرآن أى أنه غير منزل ) فنستلفت نظرك الى قوله : انه غير منزل بل الى الكتاب كله وقوله ان الاسسلام نهضة عربيسة ولذلك أمر عمر بن الخطاب باخراج غير المسلمين من جزيرة العرب ويقول ان هذا غلط سرى للمؤلف مناستعمال الأجانب له من عهد بعيد فأطلقه والصواب أن المسلمين في صدر الاسسلام كانوا يطلقون غلمة العرب أحيانا في مقابلة المسلمين فيعنون بهم

المشركين ولم يكن اللفظان مترادفين عند المسلمين فى وقت ما على الاطلاق بل كانوا يطلقون لفظ المسلم والمسلمين على كل من دخل فى الاسلام واذا اطلق على العرب خاصة كان تجوزا بصرف القرينة ولم يخرج عمر غير المسلمين من الجزيرة اجتهادا منه لهذا بل عملا بأمر النبى صلى الله عليه وسلم فقد أوصى بذلك فى مرض موته .

وكذلك فقد حاول القول بأن القسرآن دعا الى سسيادة العرب ، قال رشيد رضا : ليس فيه ما يدل على أن العسرب يجب أن يكونوا ممتازين على غيرهم بل يقول :

(يا أيها النساس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شسعوبا وقبائل التعارفوا) نعم ان تأثير العسرب له تأييد لهم اذ لولاه لم يخرجوا من ظلمسة جاهليتهم ولكن فتح بلاد الروم والفرس لم يزد الصحابة اعتقادا بما ذكره .

ونظرا لظروف اشتراك السوريين النصارى في العمل الصحفى فقد كان الشيخ رشيد حريصا على مجاملتهم خاصة صاحب الهلال وصاحب الأهرام ، ومن أجل ذلك نشر مقالات النقد لكتاب التمدن الاسلامى التي بعث بها السيد شبلى النعماني واعتذر بأنه كان غائبا في الهند ابان نشرها وانه لو كان حاضرا لأزال منها بعض العبارات غير أنه بعد أن توفى جرجى زيدان كاشف قراءه بحقيقة الرجل فقال :

« ظهر بعد الانقلاب العثماني نزعة جديدة تقدمها نزعة عبرت احياء لذهب الشعوبية ذلك بانه \_ أي جرجي زيدان \_ زار الاسستانة ولقي نيه لعض زعه العجميدة الانحساد والترقي ثم عساد متشسبعا بالنهضدة التركيبة مسستنكرا مجساراة العرب لاخوانهم الترك بالقيام بنهضة عربيبة مستصوبا خطبة الاتحاديين الأولى في تتريك العنساصر وادغام العرب في الترك وقد كتب في الهلل ما يشعر بهذه النزعة نهاج عليه قراءه . وقال ان لجرجي زيدان مطاعن في العرب وأودعها في تاريخ التمدن الاسلامي نها أخيرا من لم يكن يحفسل بهسا وزادهم التفاتا اليها ترجمة جريدة (اقدام) التركية لتاريخ التمدن الاسلامي ونشره بالتابع .

كذلك مقد واجه السيد رشيد رضا الدعوى الى القاديانية والبهائية وكشف في مصول متعددة على سنوات متصلة اخطار هاتين النحلتين ولقد التصل الحديث عن القاديانية منذ المجلد الثالث من المنار حتى المجلد الواحد والثلاثين:

نقد كشف أن غلام أحمد القاديانى رجل مضلل ادعى انه هو المسيح عيسى بن مريم وان الله تعالى قد اوحى اليه بذلك وقد نسسخ من أحكام الشريعة الجهاد وكان يستدل على صدق دعوته بقصيدة نظمها وادعى أنها معجزة كالقرآن وبكتاب فى تفسير الفاتحة سماه اعجاز أحمدى وأكثره لغو لا يفهم واستنباط معان لا تدل عليها الألفاظ بحقيقتها وقد رد عليه على المافد وفندوا دعوته وقد مرن أتباعه على المناظرة والجدل وانصرفوا الى دعوة الأسر فى الهند وانكلترا والولايات المتحدة (م ٣) .

وفى فصل آخر مطول تحت عنوان (المسيحية الاسسلامية القاديانية الملقبة بالأحمدية) يقول: ظهرت بدعسة القاديانيسة فى مصر بعد أن كانت محصورة فى الهند فصارت كالبهائية ذات دعاة واتباع يبثون تعاليمها فى رسائل يطبعونها ويوزعونها وقد ادعى ميزرا غلام أحمد القادياني فى الهند أنه المسيح المنتظر وأن الوحى نزل عليه بذلك وقد رددنا عليه فى عصره وضل كنير من المسلمين بدعوى البهائيسة والقاديانية فلهذا كانت الدولة البريطانية مؤيدة ومساعدة لهما فى الهند وايران وفلسطين ومصر وكلهم مخلصون لها مؤيدون لسياستها . وقد نسخ وجوب الجهاد ثم علمنا أنها بدعون باسستمرار الوحى والنبوة فى أتباعه أى فى زعيم القاديانية بعسده ميزا بشر الدين محمود احمد زعيم الحركة الاحمدية (م ١٩٧٨) .

وعاود السيد رشيد رضا الحديث عن القاهيانية فاشسسار في المجلد ١٣٩١/٣١ انه قد طبع في سوريا رسائل متعددة في الدعوة الى نحلتهم فاتخدع بها شماب دمشقى عنده هوس اسمه منير الحصني جاء مصر متمنيا لو يلقانا لنتكلم معه . وأشمار الى أن اخطر ما يدعو اليه مسسيح الهند القادياتي الدجال : نسخ الجهاد وخدمه للانجليز وادعاء النبوة وقد خالف القادياتيون في ذلك اجماع المسلمين فيما هو قطعى معلوم من دين الاسسلام بالضرورة فخرجوا بذلك عن الملة الاسلامية ، وقال ان اخطرها مسألة نسخ الجهساد

وما فيها من اطراء الانجليز بالمدح والحكم بوجوب شكرهم على حماية المسلمين وتحريم جهادهم ومن قوله أن الجهاد انقطع بطبعه بظهور المسيح أذ زالت غربة الاسلام وضعفه وانتصر أهله على النصارى .

#### \* \* \*

وأولى السيد رشيد رضا اهتماما بالفا للبهائية فقد استكشيفها في مطالعها الأولى ١٨٩٩ وتحدث في السنوات التالية عن البابية فقال انهم قوم ارتدوا عن الاسلام وأحدثوا لانفسهم دينا وضعيا مؤافا من أمشاج الوثنية والمدنية وهم يستخفون به ويظهرون من مظاهر النفاق ليتمكنوا من تشكيك كل أهل دين في دينهم ولا يزال دينهم سريا ولذلك يتمكنون من مخادعة أهل دين ولاقناعهم بأنهم منهم ولكنهم يريدون اصلاحهم ولا يطلعون أحدا عسلى كتبهم الأساسية (م ٢٣٢/٦).

وواصل السيد رشيد رضا مواجهة البابية والبهائية بعد أن كشف عن البابية وزيف دعواها في مقالات متعددة متصلة في المجلد السابع ( ٣٥٣/٣٤٤/٣٣٨ ) فقد أورد أقوالا للباب التي يدعى أنها منزلة ليحكموا حكما صحيحا . ولما كانت البابية هي باب البهائية فقد أخذ يكشف زيف البهائية والاعتقاد بربوبية والوهية البهاء وأنه هو الذي بعث الانبياء والرسل وقد ظهرت البابية والبهائية في ايران .

وأشار الى كتاب تاريخ البابية ومفتاح باب الأبواب الوالمه ميزا محمد مهدى خان كما عرض تاريخ البابية ومناظرات العلماء للباب (ميرزا على محمد الشيرازى) الى أن قتل ثم ذكر مزاعم البابية وما جرى لأصحابه من بعده من الفتن والتفرق والنفى ، الى أن قام منهم حسن على الملقب بالبهاء واستمال أكثرهم ونقح لهم دين الباب وادعى انه الأصل .

ثم جدد السيد رئسيد رضا دعوته فى المجلد الثالث عشر نقال: ان هؤلاء الباطنية قد قصدوا من وضع تعاليمهم الأولى محو الاسلمون بلادهم سلطانه من الأرض ، وضعها بعض مجوس الفرس لما نتح المسلمون بلادهم وازالوا ملكهم واستعانوا عليها بالشيعة وهم حزب سياسي يرى ان الحكومة يجب أن تكون (ارستقراطية) للاشراف من آل بيت النبى صلى الله عليه

وسلطم فصاروا يبثون دعوتهم في هذا الحزب لحمله على الغلو في بغض عمر بن الخطاب (الذي فتح بلادهم) وأبى بكر وجمهور الصحابة الذين كانوا أقرب إلى القول بحكومة الشعب (الديمقراطية) وقسد وجد هدذان الحزبان في الاسلام ووجد فيهم حزب الفوضوية أيضا وهم الخوارج كسا وجد ذلك عند غيرهم وخلق الغلو طبعى في البشر ، ولذلك نجح الباطنية في دعوة غلاة الشيعة الى تكثير جماهير الصحابة ورميهم بكتمان بعض القرآن ولم يدروا أن ذلك يعد طعنا في أئمة آل البيت الذين يتعصبون لهم لأن رئيسهم عليا كرم الله وجهه كان يحفظ القرآن كله فلماذا لم يظهر المكتوم على أنه كان يمكن أن يبث ذلك سرا في أهل بيته وأشار إلى أن غرض الباطنية اخراج الشيعة من الاسلام ، ولما ظهر غلاة المتصوفة توسيل الباطنية بهم إلى مقصدهم أيضا فاضلوا كثيرا من الناس ولكن الاسلام ظل غطبا على أمره في الصوفية أيضا الا من كان من أنصار الباطنية .

وقال اتهم يعبدون البهاء عبادة حقيقية ويدينون بألوهيته وربوبيته ولهم شريعة خاصة بهم ، وقد جاء الاسكندرية ١٩١٠ وهاجم المؤيد الذي تحدث عنه بتقدير كأنه مصلح عظيم .

وفي المجلد الرابع عشر واصل السيد رشيد رضا حديثه عن البهائية فقال ان الباطنية هم سلف البهائية واشار الى عباس أفندى وسسعيه الى نشر البهائية في أمريكا وكان سبب دخول الملايين في هذا الدين وقال انه أجرى مع داعيتهم مناظرات متعددة وثبت عندى انهم من الباطنية الذين كانوا يظهرون للمسلمين وكذا لغيرهم أنهم منهم وعلى ملتهم ، هؤلاء البهائية اذا دعوا النصارى في أمريكا مثلا الى نطتهم قالوا لهم انا نصارى مثلهم نؤمن بألوهية المسيح وبمجيئه يوم الدينونة وقد جاء المسيح كما وعد في ناسوت البهائية وكذلك يقولون للمسلمين انا معكم ونطلب اصلاح حالمكم باتباع المهدى المنتظر والمسسيح الموعود بل يقولون ان دين برهما ودين زردشت حق وان ربنا وربكم هو البهاء أو بهاء الله دفين عكا في بلاد الشام ولا يفصحون عن عقيدتهم كلها لاحد دفعة واحدة وانما يرتفعون به درجية بعد أخرى وقد وضع سلفهم هذه الدرجات وجروا عليها وقلدهم الماسون

فيها (أى الدرجات فقط) وقصارى دعوتهم الرجوع الى نوع من الوثنيسة ملون بلون جديد من الوانها .

ويتول السيد رشيد رضا: اذا كان عباس انندى مسلما فليكتب لنا مقالة ينص بالنص الصريح على ان سيدنا محمد بن عبد الله هو خاتم النبيين والمرسلين ولا دين بعد دينه ولا شرع ينسخ شرعه وان القرآن هو آخر كتب الله ووحبه لأنبيائه ورسله وأن معانيه الصحيحة هى ما دلت عليه مفرداته واسراليبه العربية . نكتفى منه بهذا ولا نكلفه أن يتبرأ مسسمعناه من أتباعه في القول بالوهية والده ونسخ للشريعة الاسراليية كجعل الصلوات اثنين بدل خمس بكيفية غير كيفية صلاة المسلمين وأن كان لا يكتب من تلقاء نفسه فاننا نكتب له اسئلة ونطالبه بالجواب عليها .

وفى معرض الحديث أورد نصا للشهرستانى تحت منوان الاسماعيلية في دين الباطنية الاسسسماعيلية الذين كانوا يخادعون الناس زاعمين أنهم مذهب اسلامى وان أهله هم الفرقة الناجية وكانوا يستدرجون الضعفاء بهذه السفسطة الموهة ويستدلونهم بما يحملون اليهم من حجج العتلى فيستدنوهم به عن العقل ويسترضونهم بالخضوع الأعمى لكل ما ينقلونه من أمامهم وقد هدم سقطتهم العلماء الاعلام كالفزالي في كتابه القسسطاس المستقيم وغيره .

وأشار السيد رشيد في المجلد الخامس عشر ( ٩٠١/٧٣١/٢٢٣ ) الى كتاب جديد صدر بعنوان ( الحراب في صدر البهاء والباب ) لمحمد فاضل كتبه بعد مجيء عباس أفندي زعيم البهائية الى القطر المصرى كشف فيها من زيف هذه النحلة وواصل صاحب المنار حملته عاما بعد عام ففي المجلد ٧٠٨/٣٣ اشار الى « هذا الدين الجديد الذي هو طور عصرى لضلال الباطنية القديم » وكان عباس أفندي أوهى مؤسسيه وناشريه حتى انه خظر الى اليوم اظهار كتابهم الذي يسمونه ( الكتاب الاقدس ) لانه اذا تناولته الايدي يتعذر نشر الدعوة في كل شعب وقطر بما يناسسب أفكار المله وعمائدهم ومشاربهم وقد خدع كثير من عقلاء المسلمين وأذكيائهم المنه ودهاء عباس أفندي الذي كان يدعى أنه من المسلمين ال

فانحدع غيرهم لهم . وان منهم ( احمد صفوت ) الذى اقترح على المسلمين هدم نصوص القرآن والسنة والاجماع والأخذ بمقاصد القرآن دون دلالة لفظه في الأحكام .

#### \* \* \*

ولم يتوقف السيد رشيد رضا عن مهاجمة كل منحرف في هذا الطريق ومن هؤلاء الشيخ محمد الوزير الذي ألف كتابا جحد فيه معجزات الرسل عليهم السلام وحاول تفسير القرآن بالقرآن دون اللغة والسنة ، وأباح مخالفة الرسول بمحض الرأى وتقرير النزعة المادية في انكار ما وراء المادة المدركة بالحس ، (م ٣١) .

# الفصل السادس

### شبهات التبشير والتشكيك في حقائق الاسلام

لقد اقتحم السيد رشيد رضا في نطاق دعوته الى الاصلاح وتحرير العقيدة الاسلامية من زيف الجمود والدعوات الهدامة ، هذا المجال الجديد في الدعوة الاسلامية في العصر الحديث ويمكن القول بأنه من رواد مقارنات الأديان التي بداها تحت تأثير التحدي الخطير الذي وجهته كتابات المشرين في الهجوم على الاسلام ، مكان لابد من تعرض واضح للكتب القديمة والكشف عن أخطائها من خلال كتابات الغربيين انفسهم عنها ومن أقلام أناس اهتدوا الى الاسلام حديثًا وكان لهم المام بهدده الكتب وما تحويه وقد صادف ذلك الوقت الذي بدأت ميه أوربا تهاجم الكتب القديمة وتعرضها على المنهج العلمى الحديث وتتهمها بأنها بشرية وأنها ليستمنزلة كذلك أتسمع نطاق البحث بعد أن كشميفت الكنيسية الكاثوليكية عن مخططاتها في التبشمير والتبصير بين المسلمين على طول هذه المنطقة من جاوة الى الجزيرة العربية . كذلك نقد استمان الحق عندما عثر عسلي انجيل برنابا الذي كتبه احسد حواري السيد المسيح والذي أنكرته المجامع المتدسة لأنه يكشف حقيقة واضحة هو أن السيد المسيح نبي مرسل وليس الهسا . كل هسذا ، عنى السيد رشيد رضا به وتابعسه في جدارة وبراعة خلال حياته كلها .

ولقد واجه السيد رشيد رضا هذه المعركة بذكاء وحنكة شديدين ، ذلك أنه في نفس الوقت الذي كانت قوى الاستعمار توجه حملات التبشير الى بلاد المسلمين كان هناك في أوربا زلزال يواجه النصرانية وتتكشيف أبحاث علماء اللاهسوت على حقائق جديدة بالنسبة للكتب المقدسسة ، وللتوراة والانجيل ، كما ظهرت في نفس الوقت آراء لأعلام أمثال تولستوى عن حقيقة الانجيل كذلك فقد أعلن لكثير من المفكرين الغربيين موقفهم من الاسلام أمثال اللورد هدلى وعبد الكريم جوصو فكان ذلك كله من العناصر التي آزرت الشيخ في دعوته ورجحت كفته م

تحدث المنار من التبشير الغربي لأول مرة في المجلد الثالث ( ١٩٠٠ ) واشار الى مقال نشر في المؤيد عن انتشار النصرانية في المريقيا وما يتصل بمهمة المبعوثين المسيحيين الى مستعمرة السنغال ومستعمرة الكونفو البلجيكية وأوغندة ، (كاثوليك وبروتستانت ) ثم توالت الأحداث فنشرت الجمعية الانجليزية المكلفة بالدعوة الى النصرانية كتابا اطلقت عليه «تنوير الأفهام في مصادر الاسلام » .

سلك الكتاب في الرد على الاسلام المسلك الذي جرى عليه بعض علماء أوربا في هدم الديانتين اليهودية والنصرانية اذ القوا كتبا بينوا فيها مصادر كتب العهد العتيق المسمى بالتوراة وكتب العهد الجديد المسمى بالانجيل أو الاناجيل ورسائل الرسل .. وقد بين العلماء مصادر اليهودية والنجية وبينوا بالدلائل التاريخية والاثرية واللغوية مصدر عقائد هذه الكتب ومأخذ أحكامها من ديانات الأولين وتقاليدهم وأثبتوا أن الاسلمار المسوبة الى موسى قد كتبت من بعده ، كذلك سائر الاسلمار قد كتبت بعدد من نسبت اليهم .

وأشار الى أن شريعة حمورابى قد ظهر أن معظم التوراة الحاضرة مأخوذة منها ، وقال أنهم أرادوا أن يحاربوا الاسلام بالسلاح الدى حوربوا به فقد أخذ مؤلف الكتاب الفاظا وردت فى الكتاب والسنة مما كان مستعملا عند العرب أو غيرهم من الأمم والفاظا أعجمية أخرى ولكن لم يعرف أن العرب نقلوها عنها وجعلوا هذه وتلك دلائل على أن دين الاستلام نفسه مأخوذ عن الأمم التى وجد فى الفكر العربى ما هو معرب عنها أو يشبه أن يكون معربا ، ومن ذلك زعمه أن الاسلام أخذ حكم توحيد الله تعالى عن العرب لأنه ورد أسم « الله » وأسم « الآله » فى أسفارهم قبل البعثة ، فقد جهل المؤلف المسكين أن كل الأمم تعتقد بالله تعالى ولكنها تشرك به وتزعم أن له أبناء أولياء يعمل بواسطتهم فهو غير مستقل بارادته تمام الاستقلال ولا يقدر أن يكفر خطيئة آدم مثلا بدون خطيئة صلب المسيح .

وقال السيد رشيد رضا ، أن الكلمة التي أهدم بهسا هددا الكتاب فهي أن محمد النبي الأمي بعث ليهدى النساس الى صراط الفطرة السليمة باسلاح ما انسدوا من دين الأنبيساء واقامة الدين على اساس الاستدلال من

والعلم دون التقليد للرؤساء . وهذا الكتاب يثبت للنبى الأمى الاطلاع على جميع اديان الأمم وتقاليدها وعاداتها ولفاتها واستخراج قواعد الاسلام واحكامه منها (م ١٠١/٧) .

التى نشرتها البعثات النصرانية فى الطعن بدين الاسلام يسال فيها كاتبها كشف شبهات علقت فى ذهنه من مطالعة تلك الكتب ، يقول السيد رشيد كشف شبهات علقت فى ذهنه من مطالعة تلك الكتب ، يقول السيد رشيد رضا : ومن الواجب أن نجيب عن هده الشبهات لأن المدافعة عن الدين أهم ما أنشىء له المنار ، ولكن سنتنا التى جرينا عليها من أول يوم هى مسالة المخالفين لنا فى الدين ولاسيما المسيحيين بل السعى لازالة الاحقاد والاتفاق على ما فيه نجائ البلاد ونود الا يطعن أحد فى دين الآخر لا قولا ولا عمسلا ولا كتابة ، ولكن المسيحيين لا يوافقوننا على هذا كما يوافقنا المسلمون ولذلك نراهم يعتدون الجمعيات للطعن اللسانى فى الاسلام وينشر فى الجرائد (كراية صهيون) ويؤلفون الكتب للطعن الكتابى واننسا نصبر على هذا المعتدى ونكتفى بكشف شبهات السائلين من أهسل ديننا مع مراعاة الادبها المتدى ونكتفى بكشف شبهات السائلين من أهسل ديننا مع مراعاة الادبها الكتب الاسلامية التى يقابلها بالمثل وتدفع شبهاتها وردت عليها ما لا دافع له الكتاب ( اظهار الحق ) وكتاب ( السيف الصقيل ) وغيرها ، على أن يطالع كتاب ( اظهار الحق ) وكتاب ( السيف الصقيل ) وغيرها ، على أن يطالع كتب وبعد مطالعتها يقوم بالموازنة بينها .

## وشبهاته تنقسم الى ثلاثة اقسام:

- ا مد مخالفة بعض نصوص الدين الاسلامي لما ورد في كتب اليهود والنصماري .
  - ٢ ــ ورود أشياء في القرآن لم ترد في تلك الكتب .
- ٣ ــ ورود أشياء في الكتاب والسنة مخالفة للواقعــة والتي تثبت
   في العلوم الحديثة بزعم من تلقى عنهم .

والتوراة التى يشهد لهسا القرآن هى كتاب شريعة وأحكام لا كتاب تريخ مقتبس من ميثولوجيا الأشوريين والكلدانيين وغيرهم فيتأتى بتكذيب علم الجيولوجيا وعلم الآثار العادية له أو موافقة هذا لبعض ما ورد فيسه ما لا يليق نسبته الى الله كقوله: أنه تعالى ندم على خلق الانسان كافيالتوراة م

حق وهى الشرائع والأحكام التى كان يحكم بها موسى ومن بعده انبياء بنى اسرائيل عليهم السلام واحبارهم ، ولم يشهد القرآن لهذه الكتب الكثيرة التاريخية التى منها ما لم يعلم مؤلفه وكلها كتبت بعد موسى صاحب التوراة بزمن طويل وبهذا تصح شهادة القرآن وتبطل اسئلة المشتبه فى الخلاف التاريخي من القرآن وكتاب حزقيال وأشسعيا ودانيال لأن هذه الكتب لم يشهد لها القرآن ولا تقترن بسمة القسدم لجميع كتب المهدد بالتوراة هذلك اصطلاح جرى في سبيل التغليب بل اننا نرى من النصاري من المحمد عليه المهدين العهدين العقيق والجديد التوراة عندما تكون مجتمعة ما يسمون مجموع كتب العهدين العتيق والجديد التوراة عندما تكون مجتمعة ما يسمون مجموع كتب العهدين العتيق والجديد التوراة عندما تكون مجتمعة ما

اما الانجيل نهو في اعتقاد المسلمين ما أوحاه الله تعسالي الى السيد المسيح عليه الصلاة والسلام من المواعظ والأحكام والحكم وكان يعظ به ويعلم النامس ، وما زاد على ذلك من هذه الكتب التي يسمونها نهو في نظر المسلمين من التاريخ ان كان خبرا وان حكما أو عقيدة نهو لمن قاله والنصاري يسمون مجموع كتب العهد الجديد انجيلا ويعترفون يأنها كتبت بعد المسيح بازمنة مختلفة ، والقرآن يشسهد على النصاري بأنهم لم يحتفظوا جميسع ما وعظهم به المسيح من الوحي المسمى بالانجيل حيث قال : (( ومن الذين على بعض ذلك الوحي لما يطلق لفظ القرآن أو قرآن على بعضه ، (م ١٩٩/٤)

٣ ــ ولم يلبث السيد رشيد رضا أن كشف عن مواجهات للنصرانية
 في أوربا فكتب تحت عنوان زلزال النصرانية في أوربا (م ٢/٦) فقال :

انس النصارى واليهود بما فى كتبهم من الدلائل على عدم النقصة ، بنقل التوراة والانجيسل ، وكابروا انفسهم والناس بدعوى تواترهما مع أن شرط التواتر أن ينتهى سند الرواة الذى يسجل تواطؤهم على الكذب لكثرتهم الى ما جاء بالكتاب كان ينتهى تواتر التسوراة الى موسى نفسه لا الى عزرا الذى لا يعلم أحد من أين جاء بما جاء به ، ولكن القيامة قائمة فى أوربا لاكتشاف شريعة حمورابى (ملكى صادق) وبيان أنها توافق هده التوراة فى أحكامها وتخالفها بعض المخالفة فى تاريخها لانهم لم يرو محلا فى هذا المكابرة والمواربة ، خطب العلامة اللاهوتى الاثرى ( دليتش ) خطبة

مطولة في برلين حضرها تيصر الألمان وتال في خطبته على رءوس الاشمهاد ان شرائع التوراة منتولة عن الشرائع الباهلية وليست وحيا من الله واستنتج من ذلك أنه لا حاجــة الى دين وراء وجدان الخــي المفروس في الفطرة . وقد فزع هذا العالم النصراني بهذه القارعة في ذلك الملا العظيم متزلزلت هي ولم تزلزل مكائد من نفوس القوم ، وقد عجب الناس أن رأوا غليوم الثاني الذي اقام أوربا وأقعدها ثم دعى الى محاربة الصين ، يلاطف عالما لاهوتيا أثريا بعد أن قضى على هذا الدين القضاء المبرم . بعد هـذا اجتمع القيصر بهذا الخطيب ليضع للنصرانية مذهبا جديدا يستبقى به كونها الهة سياسية تنتفع بها أوربا في مقاومة الشرق ، ذلك أنه رأى أن يخطو في هـذا السبيل خطوة بعد خطوة وأن يختص بهده الآراء رضفاءه اللاهوتيين ويودعها كتبهم . وقال السيد رشيد رضا أنه ( أي الامبراطور ) لا يعتقد بلاهوت المسسيح ويرى أن ليس في التوراة شيء من الوحى والنبوة عن يسموع أنه المسيح وقال: أن محمد رسول الله الذي جاء عن الله تعالى بعلوم وعمل بعناية الله تعالى اعمالا لم يسبق ما يقاربها لفيره ولن يلحقه بما يقارنها غيره فشريعته اعدل من شريعة التوراة ولا يمكن أن يوجد اكتشاف يظهر أنهسا مستقاة من شريعة أخرى والوحدة التي كونها بنفسه أحوج الى المعونة الالهية المحضة من الوحدة التي كونها بسمارك وغليوم الأول .

3 — وتابع السيد رشسيد رضا ما ينشر في الغرب من دراسسات الاستفادة بها في دفاعه وفي تأييد ما جاء به القرآن من فساد نسبة التوراة التي في أيدى النساس الى الوحى ، ومن ذلك ما ذكر من أن الكلمات التي مازجت لغة هذه الكتب العبرية لم تكن معروفة على عهد موسى عليه السلام واستنتج من مباحثه أن هذه الكتب الفت بعد أن سبى البابليون بنى اسرائيل بأزمنة مختلفة بعد هذا ظهر من علماء الألمان نبأ اخطر من هذا وهو أنه وجد في الآثار التي اكتشفت الى عهد قريب في خرائب سوس من بلاد بابل شريعة في الآثار التي اكتشفت الى عهد قريب في خرائب سوس من بلاد بابل شريعة حمورابي أو ملكي صادق منتوشة على عمود حلم الصفا ( المسوان ) .

وكان قد تناول هذا في المجلد الرابع واضاف الى هذا ما ذكره صاحب كتاب ( سلامة الادلة السنية على صحدق الديانة المسيحية ) صرح يفقدها

وانقطاع عبادة الله الحقيقية بين الاسرائيليين في مدة ملك منسا وآمون ، وقال الأمر مستحيل أن ينفى نسخ موسى الأصلية في الوجود الى الآن ولا يعلم ماذا كان من أمرها والمرجح أنها نقدت مع التابوت لما ضرب بختنصر الهيكل .

ومن مجموع ما كتب في هذا الشأن يمكن تقرير النقاط الآتية :

خلاصة ما يقوله علماء اوربا هو ان شريعة حمورابى التى وجد أنها توافق التوراة فى احكامها وتخالفها بعض المخالفة ، هذه هى التى نقلها أبراهيم عليه السلام من بابل الى فلسطين عند قدومه اليها ، وان موسى قد اقتبس منها كل ما رآه يصلح لسياسة بنى اسرائيل وبذلك تكون الشريعة التى يفخر اليهود والنصارى بأنها الهية ، مقتبسة من الشرائع الوثنية ويكون موسى مزورا بادعاء أنها أوحيت اليه من الله (حاشاه حاشاه) .

ويعلق السيد رشيد رضا على هذا نيتول: ان هذه التوراة لا خلاف ولا نزاع بين اهل الكتاب فى ان التوراة التى لقنها موسى عليه السلام قد فقدت ثم وجد عندهم غيرها والأخبار فى ذلك معماه ، يستدلون على ان عزرا كتب التوراة بعد فقدها لما اذن لهم ملك بابل ارتجشنا بالعودة الى بلادهم أمر كاهنهم عزرا أن يضع لهم قضاة وحكاما يعملون بشريعته وقد كتب لهم عزرا هذه التوراة الحاضرة واودعها ما كان لا يزال يحفظه من وصليا الرب وأضاف اليه ما حفظه من شريعة الملك فجاعت هذه التوراة مزيجا من الشريعتين كما تبين الاكتشافات الجديدة وكتب العهد العتيق الذي يسمون الشريعتين كما تبين الاكتشافات الجديدة وكتب العهد العتيق الذي يسمون مجموعها التوراة تؤيد كون الاسفار الخمسة المنسوبة لموسى قد كتبت بعده بزمن طويل .

ه ـ كذلك متد نشر المنار متدمة كتاب الاناجيل للفليسوف تولستوى (م ٢٢٦/٦) وقال ان تولستوى الف كتابا ارجع ميه الاناجيل الاربعة الى انجيل واحد حذف منهـا ما لا يوثق به من الاقوال التاريخيـة والخوارق الكونية .

كما أشار الى مناظرة عالم مسلم لدعاة البروتستانت فى بغداد ( السيد هبة الدين صاحب مجلة العلم فى النجف ) حول قضايا عديدة منها تقديس الانجيل والمسيح النبى ، ورجعة المسيح ونزول عيسى .

كما نشرت المنار مذكرة عن أعمال المبشرين فى السودان ومساعدة الحكومة الانجليزية لهم وقد جاء فيها أن المبشرين يعمدون فى حمل الأهالى الى ارسال أولادهم الى مدارسهم الى الآباء والتودد اليهم واعطائهم الطعام والاقهشة ، ويعلم المبشرون فى مدارسهم أصول الدين المسيحى والقراءة والكتابة وبعض العلوم الضرورية .

7 \_ في هذه المرحلة كان الدكتور محمد توفيق صدقى الطبيب الذي دخل في الاسلام قد بدأ ينشر في المنار جملة مقالات مستفيضة حول القضايا المثارة وموقف الاسلام منها تحت عنوان [ الدين في نظر العقل الصحيح] (المجلد الثامن) من المنار وقد تناولت هذه الفصول شبهات الماديين وشبهات النبوة ومسائل مختلفة حول السيدة مريم اخت هارون والسامرى ، وآزر أبو أبراهيم وجبل الجودى ...

كذلك مقد بدا السيد رشيد ينشر مصول انجيل برنابا التي طبعها في كتاب مستقل بمقدمة قال ميها (م ١١):

نرى مؤرخى النصرانية قد اجمع واعلى انه كان فى القرون الأولى المسيح اناجيل كثيرة وان رجال الكنيسة قد اختاروا منها اربعة اناجيل ومن الاناجيل المرغوضة: انجيل برنابا وبرنابا حوارى من انصار المسيح الذى يلقبهم رجال الكنيسة بالرسل صحبه بولس زمنا بل كان هو الذى عرف انتلاميذ ببولس بعدما اهتدى ورجع الى اورشليم ومقدمة الانجيل قاطعة بأن بولس انفرد بتعليم جديد مخالف لما تلقاه الحواريون عن المسيح لكن تعاليمه هى التى غلبت وانتشرت واشتهرت وصارت عماد النصرانية ويذهب بعض علماء الانرنج الى ان انجيل مرقس وانجيل يوحنا من وضعه كما فى دائرة المعارف الغرنسية .

واشار السيد رشيد رضا الى أن تولسستوى كان يتطلع الى ظهور انجيسل برنابا واشسار اليه فى كتابه فقال أنه من تلك الاناجيسل الى رفضتها الكنيسة وقد بقى تحت حجاب الخفاء حتى لم يطلع عليه الابعض الباحثين من العلماء وان هؤلاء الباحثون لا يصدهم شيء عن احياء الآثار القديمة وهم يتوقون الظفر بنسسخ من هذا الانجيل لينشروها بين الناس . . »

وقد ظفروا بنسسخة باللغة الايطاليسة كانت قد سرقت من مكتبة الفاتيكان (م ٢٨٥/١٠) .

V — ويتابع المنار حملته في مجال ارساليات التبشير غينشر فصول الكتاب الخطير الذي عثر عليه السيد محب الدين الخطيب واذاعه في جريدة المؤيد سنة ١٩١٢ وهو الكتاب الأشهر ( الفارة على العالم الاسلامي ) أو فقتح العالم الاسلامي ) يتحدث عن جهود جمعيات التبشسير الكاثوليكية والبروتستانتية في مصر والهند والبحرين ، عربتها المؤيد عن مجلة العسالم الاسلامي التي تصدرها في فرنسا ( الارسالية العلمية المراكشية ) وكانت هذه المجلة قد انشئت منذ خمس سنين وبعد احتلال مراكش ودخول بلاد فارس تحت النفوذ الروسي الانجليزي واعتداء ايطاليا على طرابلس المغرب فلمرس بمظهر جديد تجلت فيه خطتها في التوسسل بالعلم الى المقاصد السياسية والدينية ، ويراس تحريرها المديو شاتليه ويكتب فيها لويس ماسنيون المستشرق الذي أقام في بغداد سنين عديدة وكان في مصر منسذ سسنين وقد كان لنشر هذا الكتاب في المنار بعد المؤيد اثر كبير ولا يزال ( م 10 ) .

وفى مواجهة هذا اخذ ينشر الدكتور محمد تونيق صدقى صفحات تحت منوان بشائر عيسى ومحمد فى المهدين المتيق والجديد بها حديث طويل عن اليهود والسبى البابلى وانساد اليهودية للمسيحية وتحريف كتب النصارى والتثليث ، وابطال ما يستدل به النصارى على الوهية المسيح فى المهسد التسديم ،

كما نشرت حديث طويل عن الأناجيل وبشارتها بنبينا وعن لفتها ونسحها القديم وغلطها وتحريفها ، كما عرض المنسار للرد على كتابات المبشرين والمستشرقين في قولهم بأن القرآن ليس سحوى مجموعة اقوال مقتبسة من التوراة والانجيل وبعض تعاليم المجوس بقلم هنرى جونستون ، يدعو قومه الى مقاومة كل تعليم دينى على القرآن لئلا يرتقى المسلمون به فيخرجون من العبودية التى يريدها لهم .

ونشر المنار فصولا أخرى منها دخول عبد الكريم يوسف جومنو الغرنسى في الاسلام وتاليف كتابه الذي تتول مقدمته:

« وجدت فى الاسلام دينا سمحا سسل الماخذ بين العقيدة واضح البرهان مجردا من الغموض لا يفتقر اتباعه فى عبادة خالقهم الى واسلم فارتضيته لنفسى والحمد لله فقد مكثت عشرين سنة ابحث عن الدين الحق الكون من شيعته (م ٢٣١/١٧).

وأورد السيد رشيد رضا عرضا لكتاب سلامة موسى ( نشه فكرة الله ) عن خلاصة كتاب لجرانت أشار اليه الكاتب الانجليزى مقال : شاب قبطى الجنس مادى الاعتقاد يعنى باقناع الناس بأن الاديان أوضاع مخترعة ينبغى لهم تركها والعمل بقواعد الانتخاب الطبيعى واصول الاشتراكية وهى من آراء غلاة المادية من الافرنج أن يعمل الأقوياء باهلاك الضعفاء ومنعهم من الزواج وقد أثار هذا الكتاب جدلا شديدا وكتبت عنه جريدة مصر القبطية بحثا ثم رد عليهم السيد رشيد رضا مطولا ( م ١٤/٢٢٣/٨٧٤) .

9 - وعرض المنار لما أشار اليه الباحثان الأوربيان : جورج سيسل والكربوكراميين والتربينيين في ترجمة القرآن الشريف وغيرهم من اقدم فرق النصارى الذى قالوا أن المسيح نفسه لم يصلب وأنما صلب واحد آخر من تلاميذه يشسبهه شسبها تاما ، وفي انجيل برنابا صرح بأن هذا التلميذ الذى صلب هو يهوذا الاستخربوطي وهو الذي قالت عنه كتبهم أنه انتحر يوم الصلب لأنهم لم يجدوه والظاهر أنهم لم يعرفوا حقيقة ما حدث ولذلك اخفيت تفاصيل قصته في سفر الأعمال .

وتولى الدكتور محمد توفيق صدقى هذا الباب بوصفه كان مسيحيا ثم حسن اسلامه ، وأجرى عديدا من البحوث حول عقائد النصرانية وكتب انعهد الجديد كما نشر في تفسير القرآن فصلا مطولا عن عقيدة التثليث (م ١٦) .

كما نشرت المنار مقالا مطولا في الرد على ما نشرته مجلة الشرق والغرب من الطعن على السنة وصحتها والشريعة ومقاييسها فقد طعنت في السنة النبوية وزعمت أن طعنها يوجب الريب في الشريعة وترك العمل بها وانها لا شيمة لها في نفسها (م ٩٧/١٩).

٩ ــ واليك نموذج مما كان ينشره صـــمويل زويمر كبير المبشرين في البلاد العربية في الصحف الأمريكية من أكاذيب واباطيل اسـتدرارا لأموال

الأمريكيين بحجة أنهم سيحصلون على نصر قريب فى بلاد المسلمين وهي خدعة معروفة تقوم بها الارساليات المسيحية فى كل مكان رعصر .

قال: ان الجاحدين من أهل الاسلام أصبحوا الآن مبشرين في الشرق الادنى وأن دور الأولياء والكهنة قد انقضى فاصبح المسلمون يرحبون بالانجيل المسيحى وقال أن اللورد رادستوك القى في جمعية الشبان المسيحيين عدة مواعظ وجدت ترحيبا وحفاوة ، فدل ذلك على أن الفرصة سانحة للتبشير بين طبقات كافة المسلمين الذين يمثلون المجموع الأعظم خاصسة وأن الأبواب التى كان مستعدة أن تفتح ، أصبحت الآن مفتوحة على مصراعيها لقبسول الدعوة وقال أنه مما يشجع على ذلك أننا نرى اقبالا لم يسبق له مثيل على تعاليم المسيح من تلاميذ المدارس الابتدائية وحتى معلمى الجامع الأزهر .

فقد حاء في مؤلف لأحد علماء الاسلام في القاهرة فصل عن السيد المسيح ببين فيه جسلال المسيح وتأثيره العظيم في التاريخ ، أن الاسسلام لا يعترف رسميا بصلب المسيح ولا آلامه فأصبحت خشبة الصلب هي العثرة في سبيل ايمانهم ولكن هذه التعاليم لم يعد يستفريها عقل المسلم . لقد غلب الاسلام في ساحة الحرب فأصبح مخدوعا في مظاهره مضطربا في برامجه ، وعليه فانه اصبح ناضجا مستعدا لقبول التعاليم المسيحية ، اذ بات يفهم أن الله لم يعد يحارب الأجل الاسسلام كما كان يحارب قبلا وان تلك الخطط التي كانوا يلبسونها ستارا من الوطنية لاذلال غير المسلمين من الشعب لم تجدهم نفعا فان اليهودي يرجع الى فلسطين وأصبح السيحي في مصر وسوريا يرمع رأسه بعد أن كان ذليلا مهانا ، أن الطلاء الأبيض ابتدأ يزول فالمتعلمون من المسلمين يقررون الكتب الافرنسية والانجليزية على الاخص كتابات ( لامنس ، كانياتي ، موير ، ملكوليوت ) وغيرهم ثم ان خدايجشي من كلكتا ترجم مؤخرا كتاب الدكتور ويل في تاريخ الاسلام ونشره باللفة الانحليزية منتقدا الديانة الاسلامية اكثر مما كان ينتقدها في خطاباته وعليه فان الفرصة سانحة للتبشير ويث تعاليم المسيحية » يقول السيد رشيد رضا معلقا:

قد يرى المستشرقون في هذا الجهاد انتصارا لهم بن الفئة المتعلمة من المسلمين الذين اصبحت ميولهم وافكارهم غير متجانسة مع ديانة آبائهم ،

وقوله أن الطمن قد قضى عليه بكسر الدولة المثمانية واقتسام البلاد العربية هو خطأ محض ، وأن أوربا قد جنت بهذه الحرب الوحشسسية ومعاهدات الصلح على المسيحية وعلى المدنية الأوربية أقبح جناية (م ١٩٢١/٢٢ م) .

10 — وأشار المنار الى ان مجلة المشرق ( الجزويتية ) بدأت تصرح بالطعن فى الاسلام اذ زالت الحكومة العثمانية التى كانت تمنعها من التصريح فتتوارى احيانا وراء ما يحتمل التأويل ، هذا وان دعاة البروتستانية فى مصر وغيرها لا يزالون ينشرون النشرات والرسائل الكثيرة فى الطعن فى الاسلام والتنفير منه والدعوة الى دينهم حتى مللنا من النظر فيها ، هذه المطاعن من اشد ما ينفرهم من النصرانية ويزيد العارفين بدينهم اعتصاما به ومحافظة عليه .

وأشار الى أن مسالة الوهية المسيح أصبحت في بلاد الا نجليز موضوعا لأهم المباحثات والمناقشات بين المفكرين المشتغلين بالمسائل الدينية والفلسفية ولاسيما رجال الاكليروس الانجليكاني ، على ما نشرته جريدة الديلي تلفراف (م ٢٦٧/٢٣).

وأسارت المنار تحت عنوان ( بعثة تنصير المحدين وبرنامج كيدها للاسلام والمسلمين ) قال : في المانيا ارمنى اسمه الدكتور لسيوس ، قسدم شهادة ضد الاسلام في رسائل بعث بها مصدر النشرة المدعوة بالشرق المسيحى ، فقد حصلت على مجموعة كاملة للسنة الأولى من مجلة المشرق المسيحى سنة ١٩٠٠ التي تصدرها البعثة الدينية في ستة مراكز عمل في بلاد الدولة العثمانية واثنان في بلاد فارس واثنان في بلفساريا وفي مقال بعنوان (واجبات البعثة المحدية ومهمتها) وصف قدر الدين الاسلامي وقال أن الاسلام من أشام ما ظهر في تاريخ الانسسانية فهو خليط من الصدق والكذب وهو لذلك اشد خطرا من الوثنية وان الدين المسسلط على ماتتي مليون رأس ليس من السهل التغلب عليه فيجب تحضير خطة دقيقة تكون مليون رأس ليس من السهل التغلب عليه فيجب تحضير خطة دقيقة تكون كاحكم الخطط الحربية وضعا ، لمهاجمته وانفاذ هذه المهاجمة بأنجح وسائل التنفيذ . مع ضرورة مراعاة اختلاف أنواع المسلمين ، ولا ننصح بالكف عن العمل لتنصير المسلمين في البلا دالاسلامية المستقلة ونوصي بالحذر دائما في العمل لتنصير المسلمين في البلا دالاسلامية المستقلة ونوصي بالحذر دائما في العمل لتنصير المسلمين في البلا دالاسلامية المستقلة ونوصي بالحذر دائما في العمل لتنصير المسلمين في البلا دالاسلامية المستقلة ونوصي بالحذر دائما في

الوسائل الانقاذ من يؤتى بهم الى المسيحية واستخدام الجرائد والنشرات المحلة على الاسلام والترغيب في المسيحية (م ٧٨٥/٢٤).

11 — أشار المنار الى أن القس المحترم الفريد ناسس الدينماركى المقيم في دمشق وجه أسئلة الى المنار يقول فيها: أنه من الواجب على كل متنور أن يعرف الكتاب المقدس الذي أسسس عليه تمدن الفرب ، ويقول: هل الأحسن من يتمسك بدين من الأديان بعد الامتناع ويطبق حياته عليه أم الذي يبقى في دين آبائه بدون اعتقاد داخلى ؟

قال السيد رشيد رضا : ان المبشرين في مدارسهم الأمريكية وغيرها يشككون الطلاب المسلمين في دينهم ولا يقنعونهم بالنصرانية فيخرج الكثيرون منهم ملحدين أو منافقين فضلا عن خدمة المدارس ومستشلها لمطامع السياسة الاستعمارية حتى قال لورد سالسبرى الوزير الانجليزى المشهور عن مدارس المبشرين أنها أول خطوة من خطوات الاستعمار لأن أول تأثيرها احداث الشقاق في الأمة التي تنشأ فيها فينقسم بعضهم على بعض باختلاف الافكار والشك في الاعتقاد فتمكن الأجنبي من ضرب بعضهم ببعض وينتهى ذلك بتمكن المستعمرين من نواصيهم وسلب استقلالهم واذلالهم وسلب ثرواتهم .

وقال: ان بناء تجديد الغرب على المسسيحية دعوى ممنوعة على الطلقها وباطلة بالصفة التى يدعيها المبشرون في هذه الأيام لاسستمالة المفتونين بالمدنية الأوربية الى النصرانية بها ، فقوانين الغرب ابعد شرائع الأمم عن شريعة التوراة الا في القسوة على الضعفاء والمفلوبين ، وآداب أهله أبعد من آداب جميع البشر عن آداب الانجيل من كل وجه ، فمدنيسة الأمم الغربية مادية شهوانية قوامها الكبرياء والتعالى وعبادة المال والطمع والرياء والاسراف في الزينة والشهوات فأين هي من اصول آداب الانجيل المبنية على التواضع والزهد . . أما العلوم والفنون وشسسكل الحكومات المبيدة فلم يكن أثرا من آثار انتشار تلك المجموعة في بلاد الغرب بل كان من آثار العرب والاسسلام ، فما انتقل الى أوربا من الأندلس العربيسة من آثار العرب والاسسسلام ، فما انتقل الى أوربا من الأندلس العربيسة الاسسسلامية وما حمله غزاة الحروب الصليبية اليها من سسسوريا ومصر الاسلاميتين . ثم قال : ان نشر هذا الكتاب كان نقمة ومصيبة على أهل

البلاد التى نعرفها بما احدث من الشقاق والتعادى بين اهلها ، وفاقا لمسا قرره اللورد سالسبورى وان جميع أهل العلم والبصيرة من أهلنا في البلاد السورية يعلمون اليوم حقد القوم وأنه ما أنسد ذات بينهم وفرق كلمتهسم وحرمهم نعمة الاخوة الوطنية الا مدارس المبشرين ونزعاتهم (م ٢٥ × ١٨٨)

ولما كان السيد رشيد رضا ملما ومتابعا لكل ما يظهر في البلاد العربية الاسلامية فقد كان قادرا على الاحاطة بالتيارات المختلفة ، وخاصة ما يتصل بالشمام، ذلك أنه ما لبث أن كتب تحت عنوان الاغراء بين النصماري والمسلمين حيث ورد كتاب جديد من بيروت ألفه أحد نصاري لبنان لتأريث العداوة والبغضاء بين أهل وطنه جمع فيه من كتب التاريخ احاديث جعلها مما ينقمه النصاري من حكومات المسلمين وخاصة ما يتصل باضطهاد أسبانيا لمسلمي الاندلس ويهودها (م ٥٠/٧٠٧) كما أشار الى أن القس بولس مسعد ألقي عدة خطب ومحاضرات في مصر وسموريا وفلسطين لدعوة المسلمين فيها الى النصرانية وجمع ذلك في نسخة . . وزعم أن القرآن يثبت عقيدة التثليث وانها عين التوحيد الذي يدعو البه وفند المنار كذب همذه الفرية (م ٥٧/٧٧)) .

۱۲ ــ وكان من أخطر ما أثير في هذه المرحلة (عام ١٩٢٧ تقريبا) ما أذيع عن مشروع بريطاني جديد لتنصير جزيرة العرب ((م ١٤٠/٢٨) فقد ترجم المنشور الذي أذاعته جمعية تبشيرية في لنسدن تحت عنوان (يسوع المسيح لبلاد العرب الآن ) .

وهى دعوة الى تنصير بلاد العرب التى نيها من أربع ملايين الى اثنى عشر مليونا ولم يدخلها التنصير بعد ، ولم تبلغهم دعوة الانجيسل ، بلاد العرب ، هى مهد الاسلام ونيها مكة التى هى القبلة لزهاء مائتين وعشرين مليونا من المسلمين يتوجهون نحوها ) وقال النداء :

من يذهب الى هناك من حجاج المسيح ويهدى أولئك الحجاج الذين لا يحصيهم عد هداية بنعمة الله حتى يصيروا حجاج المسيح وحده . همذه دعوة الى ابناء اسرائيل أن يتقدموا الى الأمام الى بلاد العرب ، ان الحاجة شديدة الى مائة مبشر يذهبون الى قبائل بلاد العرب المهملة التى لم تبلغها للحوة بعد ، هناك نحو مائة قبيلة في بلاد العرب يمكن تبليغهم الدعوة وهم

يسكنون بلادا غير انجيلية مساحتها ثلثا مساحة الهند . « القس باركلين » .

احمل الكتاب المقدس الى العرب ، اذهب أنت بنفسك ، ارسك غيرك لا تقطع صلاتك لأجل بلاد العرب ، ادع بلاد العرب والعرب الى المسيح .

« الجمعية العالمية الصليبية للتنصير في العالم وبلاد العرب ( لندن ) »

وفى نفس الوقت الذى كان السيد رشيد رضا يدحض الدعوة الضالة التحدث عن : ( تحول الكنيسة الانجليزية عن التقاليد النصرانية ) عن جريدة الديلى اكسبريس ( ٢١ نوفمبر ١٩٢٥ ) . . حيث قالت ان القس انج ينكر المعجزات : وان هذه قنبلة مصوبة الى قلب الكنيسسة حيث قال القس انج :

« ان مسألة ان المسيح نزل في جوف الأرض ثم قام من قبره في اليوم الثالث وصعد الى السماء بجسده ، اليس من اللائق بالكنيسة أن تفكر في هذه المشكلة التي ظلت نحوا من أربعمائة سنة وهي ترغم الناس عسلي الاعتقاد بها » .

ويشير القس انج في كتابه تحت اسم (العلم والدين والحقيقة) الى قول اللورد بلفور: ليس بين القراء من يعتقد ان الكتاب المقدس ليس الا كتابا تاريخيا ومرجعا للعلوم الكونية لا يمتاز على غيره الا بأنه موصى به كوالقس انج يسلم بأنه موحى به اما مسألة تنزيهه عن الخطأ فينكرها البتة ويقول: ان بعض العقائد المسيحية اصبحت لا يمكن التصديق بها علميا فلا يمكن التصديق بها دينيا ، ان معرفة ان الأرض ما هى الا كوكب يدور حول الشمس وهى واحدة من ملايين الأجرام السماوية: ذلك الاكتشاف قد مزق النظرية المسيحية التى تقول بأن الأرض هى مركز العالم وأنها كطبق يحدده فطأؤه وقال القس انج: ليس أمام المسيحيين الا ان يعتبروا أن هذه الاساطير الدينية لا تتمشى مع روح العلم ولكنها تحمل على انها رموز عن حقائق ازلية ، وأن تعترف بأن كل التقاليد اللاهوتية المؤسسة على النظرية التى تقول بأن الأرض هى مركز العالم يجب أن تنبذ ما دامت لا تتفق مع النظرية المعلمية الصحيحة ،

17 — ولا يلبث اللورد هدلى رئيس الجمعية البريطاتية الاسسلامية ان يدحض مطاعن المبشرين في صحاحب الرسسالة الاسسلامية ، فقد نشرت المجلة الاسلامية (اسلاميك رفيو) التي يصدرها خوجه كمال الدين مقالا مطولا بقلم اللورد هدلى الذي اعتنق الاسلام منذ عشر سنين ردا على مفتريات المبشرين حيث قال: انى اشعر بالاسف وأنا اقرأ كتابات الارساليات المسيحية عندما أجد أن أحد رجال وطنى يضطر الى الاخذ بالرياء والتمويه والتحريض لكى يقرر آراءه نحو الدين وانه ليذهل أن يرى القارىء الى اى مدى تسير العصابات الدينية المسيحية .

وانظر الى وجه الصورة الآخر: الا تدهشسسك رؤية مظاهر روح التسامح والحسنى التى يقررها القرآن وذلك الهدوء الذى يلاقى به المجتمع الاسلامي الحملات القوية العديمة القيمة التى تحمل عليه وعلى ديانته باسم عيسى الكريم احد انبيائه ، واذا كانت هناك كلمات شديدة يدافع بهسا المسلمون عن كرامتهم الا أنهم لم يلجأوا الى مثل هذه التهم الملفقة كى يكون فيها أهم اسلحتهم التى يهاجمون بها خصومهم (م ٢٩).

كذلك فقد نشرت المنار فصلا مطولا عن أزمة الصلاة في انجلترا وهو فصل كتبه الأمير شكيب ارسلان . عن موقف البرلمان البريطاني برفضه التعديل المقترح في كتاب الصلاة مراعاة للتطور الاجتماعي والديني والسياسي في الأمم النصرانية وتقريبا للبروتستنتينية من الكاثوليكية أمها وقرر ابقاءه كما هو بالرغم من الوف طلاب التجديد وذلك في مجسال الرد على الدعاوي التي كانت تثار في البلاد الاسلامية عن أن حكومات الفرب منفصلة عن الدين وأن الدين منفصل عن السياسة وأن أوربا لم تبلغ هذا المبلغ من الرقي الا بفصل السياسة عن الدين وأن الحكومات الأوربية لا تتدخل في المسائل الدينية في بلادها بل تعدها خارجسة عن اختصاصها وقال أن الشرقيين المساكين يصدقون هذه الأقاويل لعدم اطلاعهم على الحقائق . وقد انحصر المساكين يصدقون هذه الأقاويل لعدم اطلاعهم على الحقائق . وقد انحصر الطعن الجديد في كتاب اسمه الصسلة العامة ، وهو كتاب قداس وكتاب مزامير وطقوس ويمتاز بأمور كثيرة عن كتب الكنيسة الرومانية وكان المطلوب أن تلغى الاوراد وطلب الشفاعات والاستغاثات بالقديسين وبمريم العذراء أن تلغى الاوراد وطلب الشفاعات والاستغاثات بالقديسين وبمريم العذراء

كذلك اشسارت المنسار الى دعوة الانجليز لاحيساء دَوَى غردون فَيَّ السودان بتنصير مسلمى السودان فقد وجه نداء بمناسبة ذكرى متتسلل غردون للاكتتاب بمبلغ ٦٠ الف جنيه لتخليد اسمه بعمل هو اشادة كنيسسة من اكبر الكنائس التى تنشىء فى بور سودان وعطبرة ووادى مدنى تسمى كنيسة غردون التذكارية (م ٧٦٥/٢٩) .

وقد انشأ السيد رشيد رضا مصلا مطولا في العام الثالث والثلاثين بعد أن رفعت الرقابة في مصر عن تاريخ التنصير والتبشير ومساعدة الحكومة نه فقال : ليس في مصر من الحملة الدولية الصليبية على الاسلام ، كل ما في المستعمرات الأوربية منها ، ليس منها مسالة كمسسألة البربر في المغرب ، ومسالة العلويين في سورية . ولا كمسالة التخنيس في افريقيا الفرنسية كلها ولا كمسالة الجلاء والابادة في طرابلس الفرب وبرقه أذ لا مجال فيها لهذه الحملات وهي ذات حكومة اسلامية مستقلة بنفسها ، معترف باستقلالها في جميع الدول ، وما كانت سيادة الدولة العثمانية السياسية عليها الا مزيد حضانة لها ووقاية من هذا النوع من الحرب الصليبية . ثم قال : لقد اعتدى على استقلالها الفرنسيين ثم الانجليز ، وقد اعتدى على استقلالها الفريقان وغيرهما بالتعليم الالحادى وبجميع وسسائل التنصير من دعاية لسانية وكتابية وتعلم وتطبيب واغراء واغواء بالمال والثمهوات وغير ذلك ، وقد وجدوا من حكومتها المتفرنجة كل مساعدة مالية وادارية على جميع ذلك وكان نجاحهم في التعليم الالحادي أتم من غيره مهو الذي جعل نفوذهم السياسي والأدبى والاقتصادي يعلو ولا يعلى ويحطم كل ما تحته من نفوذ الحكومة المصرية ومن حرمة للأمة المصرية واشستد هذا النفوذ من عهد اسماعيل باشا الى اليوم فكانت مدارس الأجانب الالحادية والتنصيرية تساعد من المكومة المصرية بالمال وبهبة المبانى والأراضى وباعفساء ما دبر لها من بلادها من الكتب المراد بها هدم الاسلام وغيرها من رسوم المكس ( الجمرك ) وكان الوزراء والكبراء ثم الأوسساط فالفقراء ما زالوا يعلمون أولادهم ذكرانا واناثا فيها ويفضلون تربية القسيسين والرهبان والراهبات والمبشرين والمشرات على تربية المدارس المصرية الأميرية وغسيرها ٤ ولم ، يكن احد ممن يقدمون باولادهم فيها يبالى عاقبة هذا التعلم في جنايته على الدين والدنيا ؛ أما الدنيا فيلأن زمامها في أيدي هؤلاء الافرنج فصارت تطلب

مالزلفي عندهم وقال لورد سالسبوري: أن مدارس المشرين أولى خطوات الاستعمار مان أول عملها احداث الشقاق في الأمة التي ينشر فيها أما الدين فلأنه لم يعد مما يراد في مصر من التربية والتعليم اذ قررت الحكومة المصرية جعل ما كان واجبا من تعليم والعمل به أمرا اختياريا لا شان له ولا يطالب التلاميذ به غصار الدين في مدارسها كالشيء اللقاء (اللقاء بالفتح ما يلتى ويطرح لعدم الحاجة اليه) وهي تعلم أن أمما من الافرنج يجعلونهما من الفرائض القطعية التي لا هوادة فيها يجمعون عليها كل من أبناء دينهم ومن المسلمين . وتعليم الازهر وملحقاته للدين اصبح عقيما في هذا العصر كما بيناه بالبرهان مرارا واتمنا الحجج اللسانية به على شيخ الازهر لهذا انعهد والخرافات الدينية فاشية في الأمة من جهة ونزعات الالحاد والتفرنج من جهة ثانية فخلا الجو للمشرين في التعليم الديني بالأسساليب العصرية الموافقة الأذهان التلاميذ ومبدأ الدين فطرى في انفس البشر فان لم توجسد من يلقنه من النشء دين الفطرة المعقول قبلوا من يلقنهم أى دين كان قبل الرشد واستقلال العقل . ذلك ولم توجد في مصر هيئة دينية حكومية ولا أهلية تتولى أمر التربية الاسلامية العامة ومراقبة سيرها في الأمة والعناية ببث التعليم الدينى السهل والوعظ العام في طبقات الأهالي ولا سيما تعليم أنبنات وارشاد الأمهات كالهيئات البطركية والحاخامية عند النصارى واليهود ولم يوجد منها جمعيات اسلامية تتولى ذلك بنظام عام الا ما تجدد. في السنين الأخيرة من الجمعيات الوعظية الضيقة النطاق . وكان أول من غطن من المسلمين بأمر تنصيرهم في مصر المصلحان العظيمان الأففاني ومحمد عبده في القرن الماضي وكانت اول حادثة أن طفهة التبشير الأمريكانية نصرت فتى مصريا وصارت تعرضه للوعظ العام الذي يحضره كثير من المسلمين بكنيستهم في حي الأزيكيسة مكبر ذلك على السيد معهد الى جماعة من الايرانيين بخطفه من الكنيسية ووضعه في مكان خفى ففعلوا وذهب هو وتلميذه الأكبر الى ذلك الكان واستتابا الفتى واقنعاه بأن الاسلام هو دين الله وسميا لتلافي هذا الأمر لدى الحكومة علم يسمع لهما أحد ، وكان الشيخ محمد عبده أول من فكر فيخطر المدارس الأجنبية في مصر فاقترح على مجلس المعارف الأعلى الذي الف في مصر بسميه ١٢٩٨ هـ ١٨٨١ م أن تقرر جمل جميع مدارس الأجانب في التطر المصري تحت مراتبة المسكومة ١٠ ثم نكبت البلاد بالاحتال الانجليزى اثر الثورة العرابية ففقدت حكومتها كل سلطان لها على التعليم وغير التعليم ، والقيت مقاليد وزارة المعارف المصرية في يد قسيس انجليزى (ميشر) جعل سكرتيرا لها فمستشارا ثم اعترفت مصر بعد الحرب الأولى بالاستقلال مقيدا بتحفظات لا تمس التعليم الحكومى ولكن الدين الاسلامي لم يزدد بذلك الا ضعفا في مدارس الحكومة والأوقاف العامة والخاصة وتعارضه قوة دين النصرانية في جميع الدارس الاجتبية . وبلغ من مساعدة الاحتلال البريطاني لدعاية المبشرين بسيطرتها على الحكومة أن أمر اللورد كتشنر وزير الأوقاف بالفاعاء المستشفى الذي بنته الوزارة في مصر القديمة بجوار مستشفى هرمل التبشيري لانه يصرف كثيرا من فقراء المسلمين عنه فيحرمون من التبشير بالنصرانية .

وجرت محاولة لاغلاق المنار لانه يتصدى بالرد على أراجيف التبشير النصراني وحاول اللورد كتشنر اغلاق المنار وقال رشيد رضا انه لن يدع الرد على المبشرين ما داموا يطعنون في الاسلام ويدعون المسلمين الى دينهم لأن الرد عليهم وتغنيد شبهاتهم غرض من غروض الكفاية لا أرى في البسلاد مجلة أو جريدة تقوم بها فان تركتها كنت آثما كجميع القادرين عليها ، وقالوا أن الدكتور محمد توفيق صدقى شديد اللهجة ويكتب ما يعد طمنا صريحا في الديانة المسيحية لا بيانا لعقائد الاسلام ولا مناظرة المبشرين .

ويعود السيد رشيد رضا بالذاكرة الى المجلد السادس من المنسار ( 19.٤) حيث قدم عرضا لأخطاء التبشير فقال : لدعاة النصرانية المبشرين عدة مدارس ومستشفيات وصحف في مصر لا غرض لها الا تنصير المسلمين وقد ساعدتهم الحكومة المصرية على انشاء مدارسهم ومستشفياتهم باسم نشر العلم وعمل الخير ثم انهم ينشرون في كل سسنة عدة كتب ورسائل في الطعن في القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام وتنفير المسلمين من الاسلام بالاضافة الى النشرات والاوراق الصسفيرة التي ينشرونها في المستشفيات والخطب التي يلقونها فيها وفي سائر معاهد التبشير . وقد عز عليهم أن يكون للمسلمين في هذا القطر الاسلامي كله صيحفة اسلامية واحدة ترد عليهم وتدافع عن الاسسلام فسيسعوا بواسطة بعض قناصلهم الى لورد كتشفن

ورغبوا اليه أن يأمر الحكومة المصرية بالغاء مجلة المنار وابطال صدورها ومحاكمة صاحبها هو والدكتور محمد تونيق صدتى .

وقد سألنا فقلنا: اننا اقدمنا على هذا العمل مدافعين لا مهاجمين وان هؤلاء المشرين قد كتبوا في الطعن في ديننا اضعاف ما كتبنا وان هذا الرد واجب علينا شرعا بل هو من فرائض الكفاية اذا لم يقم به بعض المسلمين اثم الجميع . وكما جرى العمل على تعطيل المنار ففى السودان صودر واحرق واستمر المنع حتى عام ١٣٤٥ .

وقال : حدث هذا كله والازهر لا يبدى ولا يعيد حتى صار القس زويمر يدخل الازهر ويزور بعض علمائه في بيوتهم داعيا الى النصرانية حتى كاد يبطش به صديقنا التسيخ على سرور الزنكلوني في الازهر واشستهرت الحادثة .

ومما ذكره السيد رشيد رضا في الرد على كتاب نقولا عبريل في الدعوة الى النصرانية والطعن في الاسلام: ان عقائد المسيحيين التي هم عليها من عهد بعيد مأخوذة من عقائد الوثنيين وان ما يسمى التوراة ليست هي التوراة التي شسهد لها القرآن الشريف وانما توراة القرآن هي الأحكام التي جاء بها موسى عليه السلام.

 $\delta = \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ 

# الفصل السابع

## ما حققته حركة الاصلاح من نتائج

### -1-

توفى الشيخ محمد عبده عام ١٩٠٥ وعاش السيد رشيد رضا بعده حتى عام ١٩٣٥ وصدر المنار خلال هذه الفترة لم يتوقف عن الاشارة الى حركة الاصلاح التى قام بها الاستاذ الامام ولا عن متابعتها فى جميع ميادينها وتنميتها ودفعها الى الامام من خلال الاعلام تلاميذ الشيخ المفتى وكان منذ بدأ المنار يشير اليها على أنها « النهضة الاسلامية فى مصر » أو حزب الشيخ المفتى كما وصفها اللورد كرومر — يقول فى المجلد الثانى من المنار:

كان مبدأ هدده النهضة في مصر رجل أعجمى الوطن علوى النسب وهبه الله من ذكاء العقل وذكاء الفطرة ما يندر منه في الأجيال الكثيرة والقرون الطويلة ألا وهو الحكيم الاسلامي الشسهير السيد جمال الدين الأغفاني نور الله مرقده ، قرأ العلوم الاسلامية وأساليبها ومقاصدها وبرع في الفنون الرياضية العقلية كالحكمة القديمسة والكلام والأصول ثم نظر في الفنون الرياضية والفلسفية على طريقة أوربا الحديثة وسلك طريق التصوف سلوكا كاملا وأضاف الى علمه الواسع في التاريخ الاختيسار بالسياحة ، وعنى اشسد وأضاف الى علمه الواسع في التاريخ الاختيسار بالسياحة ، وعنى اشسد العناية بدراسة أحوال الاسلام وتعسرف أمراض المسلمين الاجتماعية التي أرجعتهم عن مقدمة الأمم الى ما وراءها ووقف نفسه على تنبيسه المسلمين من غفلتهم وارشادهم للقيام بواجب شئونهم حتى تلحق الأمة الاسلاميسة بالأمم العسزيزة ، ولجأ جمال الدين الى عالم السياسسة وحاول أن يكون بالاصلاح من جانب الملوك والأمراء وكان أن سلك في مصر طريقه الاصلاح الملي وهو التربية والتعليم غانبرى له علماء السوء الذين وضعوا في طريقه الاشواك والعواثر وحاربوه بسلاح الدين في شبهات ثلاثة :

١ - انه كان يعرف الفلسفة ومتوغلا في العلوم العتلية .

٢ - عدم التقيد بالعادات التي الفوها ولونوا الكثير منها بلون ديني .

٣ ــ ان كثيرا من المترددين عليه والملتفين حوله كانوا لا يبالون امر الدين .

ثم قال: ان امثل من اتصل بالسيد من الذين تربوا في مهد الدين علما وعملا العلامة المفضال الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية وهو الرجل المفسرد الذى تشبه نظرته الذكية نظرة السسيد جمال الدين وتماثل تربيته تربيته تربيته . . . . الخ .

وفي خلال حياة الشيخ محمد عبده عمدت المنسار الى تسحيل رحلاته وخطواته ( رحسلاته ألى الجزائر وتونس ) ورسائله الى العلماء والكبراء وتقارير اصلاح التعليم وامسلاح المحاكم الشرعبة والرد على الطاعنين والحديث عن هجرته الى اوربا واخراج مجلة العروة الوثقى مع جمال الدين ورحلته الى سوريا ودروسه ، والرد على فرح انطون وعمله في انشاء الجمعيسة الخسيرية ودراسات عن اتصالاته بفكرة توحيسد الأديان وصلته بالستشرق بلنت وبكرومر . واشهار الى أن كرومر في تقريره عام ١٩٠٥ الذي نشره المنسار (م ١٠) قد اطلق على هذه الحركة عبارة « حزب الشيخ محمد عبده : حزب الاصلاح الاسلامي » كما أن المنسار كشف في هسده السنوات وجهة نظر الشيخ محمد عبده في كل امور السياسة والاحتماع مكان المنسار موقف مع مصطفى كامل وكان له موقف مع اللواء بشأن العصبية الجنسية ، ومعارضته للشسيخ محمد بخيت ومعارضسته للمتصوفة وأخبار نازلي فاضل ( صاحبة الصالون المعروف ) الذي كان مضم ( سعد زغلول وقاسم أمين ومحمد عبده وغيرهم من المتطلعين الى الحكم في مصر ) كما أنه عرض لموقف كرومر من الجامعة الاسلامية ( ابريل ١٩٠٧ ) وكان في تقرير لكرومر الأخير قبسل استقالته كلام عن الشريعة الاسلامية محواه انها لا تصلح لهذا الزمان ( وقد رد عليه كثيرون ، منهم مريد وجدى ومصطفى الفلايني وعلى يوسف ) وكلام عن الجامعة الاسلامية وعن دنلوب وموقفه من اللغة العربية واذا كان السيد رشيد رضا لم يعرض لهذه الأمور في وقتها الا أنه بعد خروج كروم استفاض في الكشف عن اخطأتها ( النسار م ١١) كما نشر كثيرا من تراث الامامين « الأففساتي وعبده » ومنها كتابان سياسيان لهما (م ١٠) .

كما عرض لما أورده كرومر في كتابه مصر الحديثة عن مصر وعن الشيخ محمد عيده ( المجلد ١١ ) .

وقد أشار في ( المجلد ٦ ) بالتفصيل الى رحلة الشيخ محمد عبدة الى الجزائر وتونس وكيف أنها كانت من أجل رعاية حركة الاصلاح بهما وقد دعا غيها الى الجد في تحصيل العلوم الدينية والدنيوية من طريقها القريب والجد في الكسب وعمران البلاد عن الطريق المشروع ( الشريعة مع الاقتصاد في المعيشة ) ومسالمة الحكومة وترك الاشتغال بالسياسة . وقال أن الشيخ محمد عبده ألقى درسا أو خطابا في تونس على ملا عظيم من العلماء والفضلاء وقال : « قصدت هذه الديار للتعرف ببعض المسلمين والنظر في أحوالهم وأمور دينهم من حيث العلم والتعليم والاعراب عما في ضميري مما اتيناه وأمور دينهم من حيث العلم » .

وفي حياة الشيخ محمد عبده اخذ المنار في نشر تفسير الشيخ الامام للقرآن بدأه في المجلد الثالث وكانت المنار قدمت فصلا مطولا في المجلد الأول عن القرآن وارشياده الى علم الاجتماع وعن السنن الكونيسة في القرآن وارشياد القرآن الى علم الاجتماع .

كما عرض المجلد الثالث من المنسار لقضية جماعة الصوفية واعتبرها جزء من قضية الاسلاح الاسلامي فهاجم البدع والضللات والاحاديث الموضوعة عن التبرك وشفاء الأمراض والرقص والتمايل .

كما أورد ما يتصل بتقرير اللورد كرومر عن الشيخ محمد عبده ١٩٠٥ (م ٩) الذى أشار فيه الى أن الشيخ أفتى المسلمين بما أوجد لهم بابان يحل لهم بهما تثمير أموالهم في صناديق التوفير من غهر أن يخالفوا الشرع الاسلامي في شيء وقال: أن الفئة التي ينتمى الشيخ محمد عبده اليها من رجال الاصلاح في الاسلام معروفة في الهند أكثر مما هي معروفة في مصر ومنها الشيخ الجليل السيد أحمد خان الشهير الذي أنشأ كلية عليكره في الهند مذ ثلاثين عاما والفاية القصوى التي يقصدها رجال هذه الفئة هي اصلاح عادات المسلمين القديمة من غير أن يزعزوا أركان الدين الاسلامي أو يتركوا الشيعائر التي لا تخلو من أساس ديني فعملهم شاق الأنهم يستهدفون دائما لسهام نقد الناقدين وطعن الطاعنين من الذين يخلص بعضهم النية في النقد ويتصد آخرون قضاء أغراضهم فيتهمونهم بمخالفة الشرع وانتهاك حرمة الدين ؟ أما مريدو الشيخ محمد عبده فهم بالنظر الى النهضة الملية بمنزلة الدين ؟ أما مريدو الشيخ محمد عبده فهم بالنظر الى النهضة الملية بمنزلة

الجيروندست في الثورة الفرنسية فالمسلمون المتنطعون المجافظون في كل قديم يرمونهم بالضلال والخروج عن الصراط المستقيم ، وأن السبيل الذي ارشيد الله الشيخ محمد عبده هو السبيل الذي يؤمل رجال الاصلاح من المسلمين الخير منه لبني ملكهم إذا ساروا فيه فأتباع الشيخ محمد عبده حقيقون بكل ميل وعطف وتنشيط من الاوربيين .

وقد أشار السيد رشيد رضا من بعد الى موقفه الصريح من هذه الأمور بعد أن أصدر كرومر كتابه «عباس الثانى » قال : وآملت منه ما شف عما كان منطويا عليه من التعصب الدينى الذى كان يخفيه بالرياء الفرلسى الذى يوصف به البريطانيون وأظهر للنساس أن من أصول سياستهم ظلم كل مسلم تربى تربية اسلامية وتخلق باخسلاق الاسلام بابعاده عن مناصب الحكم فى بلاده وحصر هذه المناصب فى المتفرنجين بالتربيسة الأوربية الذين رماهم اللورد نفسه فى كتابه « مصر الحديثة » باقبح النعوت ونبذهم بشر رماهم اللورد نفسه فى كتابه « مصر الحديثة » باقبح النعوت ونبذهم بشر الألقاب حيث قال (۱) : « من الواضح أن المسلم غير المتخلق باخلاق الأوربيين لا يقوى على حكم مصر فى هذه الأيام ، ولذلك سيكون المستقبل الوزارى للمصريين المتربين تربية أوربية » ، هذه السياسة قد لقنها المسيطرون البريطانيون للموظفين المصريين بالعمل فصار يعرفها كل واحد .

واشار السيد رشسيد رضا في هسذا المجال الى ان سسعد زغلول الذى رباه الاستعمار وكان أول وزير معارف مصرى في عهد كرومر والذى مدحه كرومر في خطاب الوداع) يقول رشيد رضا ان سسعد زغلول هسذا سوهو يراه من اكبر تلاميذ الشيخ محمد عبده سقد اشتهر بالتساهل الديني بها لم يشتهر به غيره من الوزراء وكان هو الوزير الذى أدخل تعليم الدين المسيحى في مسدارس الحكومة في عهسد وزارته للمعسارف والقبط يعرفون أنه اذا تم الاستقلال لمصر على يده وكان صاحب النفوذ اللائق فان حظهم منها سينيلهم ما لم ينالوا في عهد الاحتسلال ( المنسار ۲۲ ) وكان الانجليز آمنين من انقلاب سياسي في البلاد بسعى الذين يتربون على الطريقة الافرنجية

<sup>(</sup>۱) أشار اللورد كرومر الى أن تجربة تولى رياض باشا للوزارة قد فشلت لأنه رجل مسلم وقال أن فشل تجربة رياض باشا لقنتنى درسا هو أنه لا فائدة في محاولة قيادة الرأى الاسلامي في مصر بواسطة رجل مثل رياض باشا .

ولأسيها الانجليزية لاعتقادهم أن هؤلاء لا يهمهم غير أهوائهم وشسهوأتهم الشخصية.

واشار رشيد رضا الى أن الشيخ محمد بخيت كان من أقوى أنصار الاحتلال في عهد الحماية وأنه حين ولى منصب أفتاء الديار حزم السلطة المحتلة الى خدمته فقد حذفوا أسم السلطان العثماني من خطبة الجمعة ، وكان الشيخ بخيت ضد أشراك الازهريين في الحركة الوطنية وقد أتفق مع السيد عبد الحميد البكرى شيخ مشايخ الطرق وأيدوا سعدا » أ . ه .

هذا وقد تابع السيد رشيد رضا فكرة الاصلاح وعمل على اخراجها الى حيز الوحود في صيغة حماعة الدعوة والارشاد التي أنشأها عام ١٩١١ (م ١٤) وضبت محمود سالم ، حسن والي ، محمود أنيس ، أحمد زناتي ، عيد الوهاب النحار ، محمد سعودي ، محمد لسب البتانوني ، محمد توفيق صدقى ، محمد المهدى وأعلن أن مقصد الجماعة أنشاء مدرسة كلية باسم دار الدعوة والارشاد لتخريج علماء مرشدين قادرين على الدعوة الى الاسلام والدناع عنه والارشاد الصحيح وارسالهم الى البلاد الشديدة الحاجة اليهم على قاعدة تقديم الأهم على المهم ، وقد أثار هذا المشروع خلافات واسعة بين السيد رشيد وبين المؤيد والحزب الوطني ، واتهموه بأنه عرض مشروعه على المندوب البريطاني في مصر ، وكان قد حاول تنفيذ هذا المشروع أولا عن طريق الدولة العثمانيسة في أول حسكم الاتحاديين ١٩٠٩ ولكنهم ردوه في اسلوب لميكشفوا فيه عن خصومتهم للاسلام وكان السيد رشيد قد كشف خصومته للحزب الوطني ( وجريدة اللواء ) وخاصة بعد وفاة الشيخ محمد عبده ونقد ما كتبوه عنه بعد وماته وكان مما يبدو أن الخلاف مع السيد رشيد متصل بجماعة السوريين الذين يصدرون الصحف ( المقطم والأهسرام والهللل) .

#### **- 7** -

ويمكن القول بأن حركة الاصلاح حققت هدفها تماما من حيث جمع كلمة المسلمين على قاعدة أهل السنة والجماعة وأحيت مفهوم الاسلام الصحيح ونشرته المنسار من المغرب الى جاوة وكونت أنصارا للفكرة الاسلامية السلفية لم تتوقف عن الاتصال بالنسار وارسال فتاويها واسئلتها والكشف

عن تحديات القوى التغريبية والمضالة وإنها صنعت المسلم الفيور على دينه الراغب في أن يكون الاسلام هو منهج حياة أمته ، المدافع عنه أمام التيارات الوافدة ، وإنها كشفت عن تحديات النفوذ الأجنبي إزاء حقيقة الاسسلام عن طريق التبشير والاستشراق والدعوات الهدامة ( البهائية والقديانية ) وأنها وضعت في أيدينا جميع خيوط التحديات التي ما زلنا نواجهها حتى اليوم وبعد أن توقف المنسار بأكثر من خمسين عاما ( ١٩٨٢ م ) ( ١٤٠٢ ه ) بحيث يمكن القول بأن دراسة هده القضية في العصر الذي نعيش فيسه وفي أوائل القرن الخامس عشر لا يمكن أن تنفصل عن جذورها منذ علم وفي أوائل القرن المناس وخلال عقوده الثلاث .

٢ ــ كذلك فقد أحيت المنسار مفهوم أهل السنة والجماعة بعرض الفكر الأصيل للاسلام وكشفت زيف المفاهيم الفلسفية والباطنية والتصوف الفلسفى وجمع كلمة المسلمين على قاعدة السنة والجماعة وقد أشار السيد رضا (المجلد ٢٢) الى قواعد بناء الاصلاح الاسلامى فأجملها في عدة نقاط:

- ١ الاعتراف باسلام كل مذعن كما أجمع عليه المسلمون في أمر الدين .
- ٢ ــ بث الدعوة للعمل بهداية الكتاب والسنة الصحيحة وسيء السلف الصالح منها كما اثبته علماء الحديث بالأسائيد المعتمدة وترك ما خالفه من أفكار المتكلمين وآراء الفقهاء .
- ٣ عدم التعصب لبعض المداهب على بعض وذلك بأن نعذر كل متبسع لامام من أئمة السلف المجتهدين في حكم من الأحكام من أئمة آل البيت كزيد بن على والصادق والباقر وأئمة فتهاء الأمصار كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأئمة الصوفية كالجنيد وعلماء الصحابة والتابعين بالأولى ولا يكفر مسلما مذعنا بذنب ولا بدعة ارتكبها بجهل أو بشبهة اتباع امام أو تأويل ، ومتى زال التعصب تكون المناظرة بين المختلفين في ذلك بالدليل الشرعى مع الأدب والاقرار واتقاء الشقاق والتفرق بين المسلمين .
- إلى الاستعانة بارشاد الكتاب والسنة على الاصلاح الديني مع تحصيل العسلوم والفنون التي ترتقي بهسا الزراعية والصناعة والتجارة من ( م ٢٢ ) .

ويقول السيد رشسيد رضا : ان المنار في جمعه وتفصيله دعوة الى الاصلاح الاسلامي المبنى على اساس اتباع جمهور السلف الصالح في أمور الدين رواية ودراية وعملا بلا زيادة ولا نقص واتباع ما تقتضيه المسلحة ويثبته العلم والاختبار في أمور الدنيا.

ومن اهم اعمال المنسار في هذه الوجهة احياء كتب ابن تيميه وابن القيم والشبوكاني والنقل منها والاستشهاد بها يقول: ان كتب هؤلاء العلماء الاعلام من اغضل ما اطلعت عليه من كتب علماء الاسسلام من حيث انهم جمعوا بين العلم بالكتاب والسنة رواية ودراية وبين الاطسلاع على كتب مذاهب علماء الامصار الذين يقلدهم الناس وغسيرهم ولم يلتزموا التعصب لامام معين ولا لاهل مذهب بل محصوا الادلة ورجحوا ما كان أقوى فكتبهم أحق بالاستفادة منها من كتب المقلدين لذهب معين يتمسكون باقوال اهله ، وان خالفت النصوص الصريحة والاحاديث الصحيحة وأكثرها خلو من الادلة مطلقا أو أدلة المخالف وانما ينهى بعض المقلدين للمذاهب المسهورة عنها على ينهون عن العمل والفتوى بمذاهب الصحابة والتابعين بغير حجسة ، ولو خرج أحد الائمة الاربعة من قبره ورأى هذه الكتب لفضلها على جميع كتب المقلدين له لانها قلما تخالف غيرها الا بترجيح حديث صحيح على ضعيف أو على قياس وهذا أصل مذهبهم كلهم رضى الله عنهم .

ولكن المنتمين الى مذاهبهم اتخصنوا اقوالهم واقوال كبار اصحابهم اصولا فى التشريع ودلائل على حكم الله ويوجبون تقليدهم فى كل ما روى عنهم وان خالف نصوص الشارع اصولهم التى بنوا عليها مذاهبهم وكلهم يبدأ من ذلك . ويقول : السنة وآثار الصحابة قد نقلت نقلل اصح من نقلل المذاهب بالاسسانيد التى وضعت لها كتب الجرح والتعديل وعلل الحديث وشروحه وهى اصل هذه المذاهب كلها بعد القرآن ، غلماذا لا يكون العمل بها هو المقدم على كتب الفقه التى تكثر فيها ادلة الاقيسة والرأى التى اختلف علماء السلف فى الاحتجاج بها ولا سيما قياس السنة وما فيه من مسلك علماء التى يتعذر اثبات شرعيتها .

وثانيا: انهم قالوا ان اختلاف العلماء رحمة للأمة غلماذا يضيق باب هذه الرحمة عليها بحصر الاستفادة بواجد يجرم الاستفادة من غيره بتسميته

تاميقا وتخالف السلف الصالح الذين كان عوامهم يستفتون كل عالم يوثق بعلمه » .

وفي موضع آخر أشار الى مؤلفات ابن تيميه وابن القيم فقال: « اذها من أفضل ما كتب علماء الاسلام هداية وتحقيقا وانطباقا على الكتاب والسئة بل لا نظير لها فيما نعرفه من كتب المسلمين في مجموع مزاياها ، مانها النت بعد نشوء البدع في الأمة وتعدد العلوم وكثرة التأليف في المعتول والمنقول . وكان أكثر العلماء مقصرون في علم السنة وآثار السلف الصالح واكثر الحفاظ وعلماء الرواية مقصرون في العلوم العقلية فبعدت الهبوة بين الفسريقين وكثر الخلط والخبط في علوم الشرح حتى جاء أول هسذين الشيخين ( ابن تيمية ) مكان ممن جمع الله لهم من سمعة العلم والتحقيق في جميع العلوم النقلية والعقلية من شرعية وروحية ولفوية وعقلية مع جودة الحفظ وقوة الاستحضار وملكة الاستنباط ولا نعرف له نظير في هذا الجمع ، وقد خرج علماء كثيرين كان الوارث الكامل له منهم « ابن القيم » ولا سيما في العلوم الشرعية فكانت كتبهما كتب اصلاح وجمع بين المعقول والمنقول وأقوى رد على من خالف السنة وسيرة السلف الصالح لا يعرف لها نظير في ذلك غلو اهتدى المسلمون علما وعملا لاماتوا البدع واحيوا السنن ولكنهما غير معصومين من الخطأ ، فقد أنكرنا عبارة للأول تابع فيها غيره من غير أن يتنبه الى حاجة الى الاستقلال في الاستدلال علما وخالفنا الثاني في مسألة اهداء ثواب الأعمال الى الموتى في تفسير آخر سورة الانعام (م ٢٤) .

وعاود السيد رشيد الحديث عن ابن تيمية وهل هو اعلم من الأئمة الأربعة (م ٢٨) فقال : ان لأئمة الفقه الأربعة فضلا على الشيخ احمد تقى الدين بن تيمية لأنه لم يصر فقيها الا باطلاعه على فقهم ، كما أن لائمة الحديث كأحمد والشيخين وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم فضلا عليه فانه لم يكن يتحدث الا بكتبهم ، ولقد كان مثل مالك والشافعي وأهمد اصح فهما للكتاب والسنة فيما أعتقد ، وقد حدث بعد الأئمة الأربعة بدع خلع عليها مبتدعوها ثياب زور غريب عن الدين ، فاتبعها خلق كثير من المسلمين مبتدعوها ثياب الفلسفة ومنها ما جاء في تصوف الهنود ومنها ما كان منها ما جاء في شبهات الفلسفة ومنها ما جاء في تصوف الهنود ومنها ما بن تيمية من وضاع غلاة الشيعة الظاهرية والباطنية وكان شيخ الاسلام ابن تيمية

من اعلم الناس ان لم يكن اعلمهم بمثارات هده البدع وشبهاتها ومنتطاتها ومن اقدرهم على بيان وجوه مخالفتها للدين الاسلامي والاستدلال على بطلانها ولم يكن الائمسة يعرفون ذلك لانه لم يكن في زمنهم الا بعضها ، فالأمسة الاسلامية محتاجة الى شيء من علوم ابن تيمية لا تجسده في شيء مما روى عن الائمة رضى الله عنهم ، وأهمه بيان حقيقة التوحيد وهدم قواعد الشرك والبدع ورفض شبهات اهلها وقد نفع الله بعلمهم وهديهم اضعاف من انتفعوا به وهذا امر عظيم مثاله في المتأخرين الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأولاده واحفاده الذين يظهر من كتبهم أن الشيخ عبد اللطيف كان أوسع علما بفنون العربية واصول الفقه وفروعه ومصطلح الحديث من جده شيخ الاسسلام ولكن جده هو الذي هدى الى العلم الواسسع الدقيق بتوحيد الله تعالى الذي هو اساس الاسلام وقام بالدعوة وهدى الله به الألوف ومئات الألوف .

### - ٣ -

كذلك كان من أهم ما حققته حركة الاصلاح من ثمار هو : دفع الأزهر الى الامام فى مجـــال التربية والتعليم واخراجــه من الدائرة المفلقـــة التى كان يعيش فيهـا فقـد ســـعى الشـــيخ محمـــد عبـده الى اصــلاح الازهــر وانهاضــه ودعا الى اصــلاح التعــليم وادخــال العلوم والفنون الطبيعية والرياضــية التى تدرس فى مدرســـة القضـاء الشرعى فى الازهر ، وكان الاستاذ الامام قد وضــع أساس نظام مدرسة القضاء الشرعى بعد اضطراره الى ترك الازهر ويأسـه منه باضطهاد الامير ومقاومته وجمود شيوخه وبغضهم وعجزهم (م ٢٩) . قال السيد رشيد : أن محاولة الشيخ الامام بجعله عضوا عاملا تشعر الامة والحكومة بالحاجة انيه وعدم الاستفناء عنه بل كان يطمــع فيما فوق ذلك أن يجعله عضـوا رئيسيا فى بنية الامة الاسلامية لا فى بنية الشعب المصرى وحده .

وقد نشأ من حزب الاصلاح من استطاع تحقيق ما طمح اليه الشيخ محمد عبده عندما جاء الشيخ محمد مصطفى المراغى كما يشسير الى ذلك السيد رشيد رضا فيقول: « توجهت همة الشيخ المراغى الى الاصلاح بقسميه الدينى والدنيوى وقبول خريجى الازهر أساتذة للتعليم فى مدارسها وغير ذلك من وظائف الحكومة التى كانوا محرومين منها فقتح لهم أبواب العمل بالشرف والكرامة ، كما فتح لهم أبواب خدمة الدين بالوعظ والارشداد

والدعوة الى الاسلام ، وقال ان من آثار ذلك ارسال بعثات من عشرين طالبا الى الجامعات الاردية وانشاء مكتب لتعريب الكتب التى لها ارتباط بالتعليم في الأزهر وانشاء مجلة دينية وجوائز لتأليف كتب في العسلوم التي تدرس في الازهر » .

وفى هدذا المجال اشار السيد رشيد رضا الى ما حدث عام ١٩١١ (م ١٤) من الحاق الأزهر بالحكومة ، فأصبح من المصالح التابعة للحكومة كسائر مصالحها وهذا ما كان يتقيه ويحذره الاستاذ الامام .

### - ٤ -

كذلك فقد كشفت حركة الاصلاح عن زيف القانون الوضعى وحملت لواء الدعوة الى احياء الشريعة الاسلامية واعادة تطبيقها ، وقد كان هذا العمل يجرى في دقة وتسلسل ضعيف نتيجة ظروف النفوذ الاجنبى المسيطرة ، فقد عرض السيد رشيد رضا كتاب على ابو الفتوح « الشريعسة الاسلامية والقسوانين الوضعية » باستفاضة واهتمام كبير (م ٨ ): لا يظن كثير من الناس حتى من المسلمين انفسهم أن المبادىء المقررة في الشريعية الفراء لا توافق هذا الزمان الذي بلغ نيه الانسان من التمدن والترقى درجة رغيعة ويتوهبون أن الأحكام والروابط الموجودة في القوانين الحديثية الوضعية لا تقابل لها في الأصول الاسلامية وانما هي بمثابة الاختراعات المادية الحديدة التي أنتجها فكر علماء الغرب لم يسبقهم بها أحد ولكن الباحث في الفقسة الاستبلامي لا يلبث أن يغير هنذا الظن ، ويتحقق من أن اسلافنا وصلوا الى الرفاهية في تقرير المبادىء الممرانية والاجتماعية والقضائية ، شاوا قلما يجاريهم فيه أحد الا أن صعوبة كتب المتأخرين وكيف تأليفها ، وما هي عليه من التعقيد قد أوصدت الباب في وجه من يريد الوقوف على حقيقة انشريعة الفراء غسير المتعشطين لدراستها ولذلك اشسير على من يسلك هبذا الطريق أن يقصد التآليف القديمة لأنها أسهل موردا وأغزر مادة مع خلوها من التعقيد ، وبعدها عن المشاغبات اللفظية ، اذكر ذلك على اثن مطالعتى لكتاب « الخراج للامام ابى يوسف ــ ١٨٢ ه » عثرت نيسه على درر كثيرة لا أيخل ينظمها في هدده المقالة حتى يرى المسلمون وخصوصا المشتغلون بالقوانين الافرنجية أن المتقدم لم يترك شيئًا المتأخر ، ولعلم ينكبون على دراسة الشريعة والآداب الاسلامية لأنهما لا ينافيسان العصر الحاضر وما أجدر الحكومات الاسلامية باستنباط قوانينهسا وأحكامها من الشريعة مع اختيار القول الأكثر مناسبة للزمان والمكان لتكون هذه القوانين والأحكام أكبر احتراما في النفوس وأكثر موافقة لأخلاق وعوائد من صنعت لهم . وقال: أن مجلة الأحكام العدلية التي الفها جماعة من المسلمين أحسن من القانون المدنى الفرنسي وقد أمر السلطان العثماني بالعمل بها وأبطل به الامتيازات الأجنبية، فلماذا لم تتبعه الحكومة الخديوية بل اختارت على أحكام الشريعة الاسلامية قانون الحكومة الفرنسية ، كلنا يعرف السبب هو طمع السماعيل باشسا بالاستقلال والانفصسال عن الدولة بمساعدة أوربا التي يتزلف اليها باتباع خطوات مدنيتها » .

كذلك غقد اشار الى كتاب الشيخ رضوان شاغعى المتعافى: الجنايات المتحدة فى القانون والشريعة حيث حاول غيه بيان مقدار المماثلة بين قانون العقوبات الأهلية وشروحه وبين الشريعة الاسلامية وقال المؤلف: قلما يوجد فى قانون العقوبات حكم لا يوجد له نظير فى كتب الفقسه مثله أو خير منسه فلا عذر اذا لحكومة اسلامية كحكومة مصر أن تسستمد قانونها من كتب الاغرنج دون كتب الفقه الاسلامى وهى تجد كل ما يحتاج اليه لحفظ الأمن وتأديب المعتدين فى كتب الشرع الدينى الذى ينسب اليهسا دولتها وتدين الله به .

وفى هذا الصدد نشرت المنسار محاضرة الشيخ على سرور الزنكلونى عن نسخ الشريعة المحمدية لما قبلها (م ٣١) حيث اشار الى حقائق الشريعة الاسلامية وضرورة تطبيقها .

#### \_ 8 -

الكثيف عن مفهوم الجامعة الاسلامية التى كان يخشاها اللورد كرومر ويحذر منها ويشير السيد رشيد رضا الى أن تاريخ الجامعة الاسلامية يعود الى انشاء العروة الوثقى ، حيث دعت المسلمين الى الوحدة الصحيحة وأن يجعلوا أمامهم الأعظم « القرآن الكريم » وأرشدت العلماء الى اقامة البدع وأحياء السنن كما أرشدت الملوك والأمراء ولا سيما المختلفين في المذهب كأهل السنة والشيعة الى الاتحاد والاتفاق وأن لا يجعلوا الخلاف الفرعي

في الدين من اسباب التفرق والانقسام . وأن العروة الوثقى لهما أثر كبير ماهتز لها العالم هزة لوطال عليها العهد لزلزلت لها الأرض زلزالا ولنغر المسلمين الى الاتحاد حفافا وثقالا . قال الأستاذ المفتى محرر الجريدة : حدثني بعض أهل العلم من بفداد اذ قال : كنا نقرا العدد من العروة الوثقي في مجلس السيد سليمان انندى نقيب الأشراف نيتفق راينسا على انه لابد أن يظهر في العالم الاسلامي عمل كبير قبل أن يصدر العدد الذي بعد هذا 6 ولو طال الأمد على جريدة العروة الوثقى لحدث في العالم انقلاب مهم ولهب السلمون من رقادهم ونشطوا لاسترجاع مجدد آبائهم واجدادهم . كانت العروة الوثقى تبسا من نور القرآن ونفحة من روحه وجدولا من ينبوعه ، خانت الدولة الانجليزية يومئذ مغبة الامر ولم تكن اقدامها قد استقرت في مصر فحملت حكومة مصر على منعها من دخول البالد المصرية كما منعتها هي من البلاد الهندية ، وكان هـذان القطران أهم موارد امدادها . ثم انشا نابغة الخطباء والكتاب « عبد الله نديم » المصرى مجلة الاستاذ ١٣١٠ ه وكتب فيها المقالات الطنانة الرنانة في تنبيه المسلمين الى الأخطار المحدقة بهم ولسائر الشرقيين وتنشيط هممهم لتلافيها ، ولكن اخرج النديم من مصر لأن جريدته تنفسخ روح التعصب الديني ، وفتر السكلام الذي يرمى الى « الحامعة الاسلامية » حتى أنشأ المنسار لاحياء تعساليم العروة الوثقى فوضعنا قاعدته على اساسها وأضانا قمته بنبراسسها ألا ما كان فيها من السياسة التي تتعلق بالمسألة المصرية والتحريض على الانحليز أن المنار وأفق العروة الوثقي في تعاليمها الاجتماعية وتواعدها التي وضعتها للوحدة الاسلامية وخالفها في وجهة السياسة المصرية وزاد عليها البحث في حزثيات البدع وتفصيل القول في التعاليم الفاسدة والعقائد الزائفة والتربية المقيدة.

قال صاحب الأهسرام: ان في طريق هسذه الخدمة خطرا عظيما ، وهو مقاومة اوربا للمسلمين اذا هم حاولوا الترقى من جهة الدين، وقد كاشف برايه هذا بعض اكابر علماء الاسسلام العارفين بالسياسة (يتصد الشيخ محمد عبده) فراجعه العالم القول وكتب يومئذ صورة هذه المذكرة في اجتماع واطلع عليه كاتب هذه السطور بعد ذلك وكتت في صحبة الاستاذ صاحب المؤيد ولم نتفق على نتيجة واحدة ، وفي هذه السئة كثرت الكتابة في تنبيه السلمين فنشر المؤيد كثيرا من المقالات لكتاب من المسلمين في الشترق والغربة

وكتبت الأهرام والمقطم عن الجامعة الاسلامية وناقشهما المؤيد فيما كتبا .

وانشا اسماعيل عصبرنسكى فى بلاد روسيا جريدة اسماها «ترجمان» جعل جل مباحثها فى الشئون الاسلامية وانشا مدرستين لتربيا ابناء المسلمين .

وقال: ان الاهرام والمقطم متفقتان على أن الدعوة الاسلامية باسم الدين مضرة وغير موصلة الى الغاية وأنه لا سبيل الى ترقى الامة الاسلامية الا باتباع خطوات أوربا كما فعلت اليابان ، وقال المؤيد أن مسلك الكتاب المسلمين في الدعوة الدينية مغيد كما أن الأخذ بالغنون والصنائع الاوربية مغيد واقترح عقد مؤتمر اسلامى في دار الخلافة العظمى: وتعميم التربية والتعليم وأنشاء الجمعيات والشركات والمنتديات وتكثير الجرائد باللغات التى ينطق بها المسلمون ، والعناية بالقوة الحديثة وتعليم النساء بخصوصهن .

وقال صاحب المنسار: ان من يدعى « مسلم حر الاقطسار » كتب في المقطم يأسف لبناء الدين الاسلامي وزعم أن الدين والدولة أمران متباينان يجب أن ينفصل احدهما عن الآخر ، وأبلغ قول يشسير الى احكم رأى لحو السلطة الاسلامية من لوح الوجود فقاتل الله قائله . . . ( المنسار ١٨٩٩ ) ،

وعاود السيد رشيد رضا قضية الجامعة الاسلامية مرة اخرى يونية . 19. (م ٣) فأشار الى أن جريدة التيمس قالت أن السبب في هذه الحركة الاسلامية هي شدة تحامل الأوربيين على المسلمين وذكرت من هذه الجزئيات مقالات هانوتو و والرسالة التي نشرها القسيسون في مصر وسموها: أيهما المسيح أم محمد ، وأشارت جريدة التيمس بوجوب كف الأوربيين عن التعرض للدين الاسلامي وقالت أنهم عادوا بعد ذلك للكلام عن الجامعة الاسلامية ومزج السياسة بالدين وقال : وتعلم التيمس كما يعلم جميع ساسة أوربا وعلمائها أن المسلمين لا وطنية ولا جنسية الا في دينهم، وأن الذين تربوا في مدارس الأوربيين حاولوا أقناع المسلمين بأن نجاحهم وسعادتهم في الرابطة الملية التي يطلقون عليها عند الذم فقط : لفظ التعصب الديني .

وفي نصل آخر عن ( اوربا والاصلاح الاسلامي ) قال : يظن الأوربيون

ان الأمة الاسلامية قد قضى عليها فلا يرجى لها حياة اجتماعية قلما راوا بعشى اعضاء هذه الأمم تحركوا ، ذعروا ودهشوا ، انهم يروعهم اسم الاسسلام والجامعة الاسلامية والاتحاد الاسسلامى ويظنون أن وراءها غارات تشن وحروب تشن وتعصبا يدمى .

#### \* \* \*

ويصور السيد رشيد رضا خطوات الاصلاح في المجلد العاشر من المنار فيتحدث عن اجتماع الشيخان في باريس حيث اصدرا العروة الوثتى حيث كان قطب سياستهما دعوة علماء المسلمين وعقلائهم الى النظر في أحوال المسلمين العامة وارشادهم الى ما ينهض الى مجاراة الامم العزيزة ، وكان من رأيهما أن يشتغل بذلك أهل كل قطر في قطرهم بالتعاون بينهم وأن يكون لهم مجتمع علم في الحجاز .

يقول : ولما أنشأت المنار المترحت على مقام الخلافة تأليف جمعية اسلامية في مكة المكرمة يكون لها شمعب في كل قطر اسلامي ، وما تقوم يه هذه الجمعية من الاصلاح في العقائد والتعاليم الدينية والأحكام القضائية والمدنية ومن تلافي البدع والتماليم الفاسدة ( وأن أبراهيم بك نجيب قد أخذ من هذا ما أودعه في مقالاته التي كان ينشرها في جريدة اللواء تحت عنوان حماة الاسمسلام) ثم أن عبد الرحمن الكواكبي قدم ألى مصر ١٣١٨ ونشر بها كتاب سجل جمعية أم القرى الذي صور فيه انعقاد تلك الجمعية المقترحة خفية دون علم الحكومة العلية في مكة في موسم ١٣١٦ ، كل هذا كان الاصلاح الديني ممزوجا بالاصلاح السياسي على المنهج الذي جسري عليه المسلمون من اشتمال الدين على كل شيء، وجه الامام ذهنه بعد مفارقة السيد جمال الدين في أوربا دعوته هو الى سيوريا ثم الى مصر بحاول الوصول الى اصلاح حال المسلمين باقناع الحكومة بسلوك الطريقة المثلى لتربية المسلمين مكتب ثلاثة لوائح (١) احداها لاصلاح الملكة العثمانية عامة قدمها ألى شسيخ الاسكام بالاستأنة ١٣٠٤ ليقدمها للسلطان (٢) والثانية لاصلاح التربية الدينية والتعلم في مصر ولم تعمل الحكومة العثمانية ولا المصرية بما اقترحه عليهمسا ولو عملت احسداهما به لعملت ما يعجز عنه كل جمعية ومؤتمر الصلاح الدين . وفي السنين الأخيرة استقر رايه على الياس من حكام المسلمين وحصر الرجاء في عقلاء اهل العسلم والفضل يدعون الى الاصلاح حيث يجدون حرية مع تجنب السياسة ظاهرا وباطنا ، ومسالمة اهل السلطة سرا وجهرا والرضى منهم بعدم معارضة الاصلاح في العقائد والأخلاق والآداب وروابط الاجماع الأهلية والقومية ، وكان يرى أن هذا ميسر للمصلحين العقلاء من حكام المسلمين الأوربيين ، وجاء مصر بعد ذلك اسماعيل عصبرنسكي صاحب جريدة ترجمان التركية (بلاد القرم) واقترح تأليف مؤتمر اسلامي ينعقد في مصر للبحث في الأسباب التي كان بها المسلمون متأخرون عن غيرهم من الأمم وشرط ألا يطرق باب السياسة بل تحصر في الأسباب الاجتماعية والاقتصادية .

## (7)

ويمضى صاحب المنار في طريقه عاملا على القواعد التي تررها في هذه المجالات جميعا ، غير أنه لا يلبث بين آن وآخر أن يذكر مريدى الاصلاح بما يجب عليهم لدفع عجلة حركة الاصلاح الى الأمام فيقول في المجلد ١٣ من المنار : المنار يذكر مريدى الاصلاح بوجوب التعلماون فبادروا الى اغتنام فرصة الزمان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والمدوان وما ذاك الا أن يجتمعوا على حتهم ويوحدوا طريق التربية والتعليم في الجمع من علوم الدنيا والدين تبل أن يغلبكم على الأمة أهل التربيلة المسادية المسلمية المضطربة ، والتعاليم التقليدية المذبذبة التي تحولهم عن التقاليد الاسلامية الى التقاليد الافرنجية فهم يدحرجون الأمة من تقليد الى تقليد . أن الاسلام نائم في قلوب العامة فيحتاج الى الايقاظ وقد كثرت صيحات الموقظين ، على انشم في قلوب العامة فيحتاج الى الايقاظ وقد كثرت صيحات الموقظين ، على والبرهان ونحاكمهم الى السنة والقرآن ونصبر على ما أذونا ونحسن اليهم وان أساءوا الينا ولكن لا نترك أمر الأمة في التربية والتعليم يتنازعه التفرنج والحمود القديم .

مم يقول: يا أهل القرآن: ان القرآن كان حجة لكم فصار اليوم حجة عليكم ، أخبركم الله فيه ان الأرض يرثها عباده المسالحون وان المؤة لله ولرسوله وللمؤمنين ، وأن حقا عليه نصر المؤمنين وأن الله تبارك وتعالى وعد الذين آلمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض وقال: ولن

يجعل الله للكاغرين على المؤمنين سبيلا فما بال الناس يرثون ارضكم ويخلفونكم في ملككم ، وانتم لا ترثون ارضا بل ولا تحفظون ارثا . لقد غيرتم ما بأنفسكم فغير الله مابكم ، فتنبه الوثنيون وانتم غافلون واجتمع اليهود وانتم متفرقون وسبق النصارى وانتم متخلفون ، اعتبروا بتاريخ من قبلكم وبأحوال الأمم في عصركم ، وتدبروا القرآن وما يبينه من سنن الله في نوع الانسان .

ولم يتوقف عن الانذار والكشف عن كل محاولات التآمر على حركة الاصلاح ففي (( المجلد ١٩) ( ١٩١٧/١٩١٦ ) فصل مطول هاجم فيه الملاحدة المتفرغون الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون وقال أن حجتهم على عامة المسلمين سيسوء حال كثير من المعممين وتذللهم للأمراء والحاكمين . قال : بلغنا انهم الفوا في العام الماضي جمعية لأجل التعاون على تشكيك النساس في الاسلام وجذبهم الى الالحاد والطعن في عقائد الدين وآدابه واحكامه ، وانشأوا لهم صحيفة لدس الدسائس (ربما يقصد مجلة السفور) لهذا وجب على اهل الاصلاح اخذ الاهبة لجهاد جديد هو أشسد من جهاد اصحاب الخرافات والتقاليد ، فان اصحاب الخرافات عزل وهؤلاء الملحدة مسلحون . أن هؤلاء الملاحدة لا يخافون من الأزهر وما يتبعه من المعاهد الدينية ما داموا يدعون الاسملام بالسمنتهم ، بل لا يعدمون هناك أولياء وانصار لهم فتعذر علينا ما كنا نريد هدمه بدعوى أنه عقبة في سبيل ترقيتنا في دنيانا ( ١ ) لما بين نفاق الاعتقاد ونفاق الأعمال من رابطة التناسسب والاتصال . قال أحدهم مفاكها الأسستاذ الامام وهو في مرض موته . (٢) ان طريقتك في تفسير القرآن قد احدثت اشهد الضرر قال الأستاذ لماذا قال لانها ابانت للناس أن الدين موافق للعقل والعلم ويقال أن لجمعيسة الالحاد الجديدة ركنا في الأزهر ركينا ، انهم لا يخافون من الأزهر ولكنهم يخافون من رجال الاصلاح لأنهم اقدر النساس على اظهار عوارهم وتقليم الطَّفارهم ولأن كل ما يزعمونه ويتقربون به الى الأمة من السمعي الى ترقيتها وتحديثها قد سبقهم اليه طلاب الاصلاح الاسلامي مع المحافظة على مقومات الأمة وتمدينها وشخصياتها ، وانما أركانها الدين واللغة والعادات والازياء وهم يحاولون هدم ذلك كله بلا استثناء .

وقال أن محاولة الشيخ محمد عبده في التفسيسي بأن الدين موافق.

المعقل والعلم وركن من أركان المدنية ، كانت حائلًا بين رجال التفريب وبين القول بأن الاسلام عقبة في سبيل ترقية دنيانا .

وقال أن هذه الجماعة معروفة ( ولتعرفنهم في لحن القول ) غمنهم من يحاول هدم الاسلام بالدعوة الى استبدال لفة العوام بلغة القرآن ومنهم من يبتغى التشكيك فيه بنشر آراء الماديين من القدماء والأوربيين ، ومنهم من يصد عن محجته بتقصيل ما عرفوا من القوانين على ما جهلوا من شريعته .

وقال: اننا بعد أن فرحنا بنصر الله تعالى لحزب الاصلاح على المبتدعة والدجالين فقد ابتلينا بتكوين حزب الملاحدة المارقين واشار الى جهاد المنار في طريق التصوف والجمود والجبرية ، وقال انه يتوااد أفراد من غرار الشبان وكهول المنافتين ، ولو سمسكت لهم أهل الحق على ما ينفثون من سموم أباطيلهم لعظمت جراتهم ، وانتشرت دعوتهم وليس الاستظهار عليهم بالأمر العسيم فان حجتهم داحضة وغوايتهم متناقضة ، وغاياتهم متعارضة، ويخافون الردة الصريحسة ، وان ما يتوخاه هؤلاء من نباهة الذكر عند الأوربيين ، والتشبه بما ناهضوا الكنيسة ورجال الدين ، ليس بالعرض الصحيح ، فهم لا يجدون في الاسلام ولا في رؤسائه تلك الاسسباب التي حاملت بعض كتاب أوربا على مجاهدة الكنيسة ورجالها والطعن في نص النصرانية فالاسلام نفسه أرشد البشر الى العلوم الكونية وأوجب الفنون ، والصناعات المدنية ، واخراج البشر من رق رؤسساء الدين والدنيا الى فضاء الحرية ، ولهذا وجب على أهل الاصلاح أخذ الاهبة لجهاد جديد هو أشد من جهاد أصحاب الخرافات والتقاليد ، فان أصحاب الخرافات عزل وهؤلاء مسلحون ( انا لننصر رسلنا ) ( ولينصرن الله من ينصره ) .

#### (**V**)

لفت نظرى أحد الباحثين الى عامل خطير كان وراء حركة جمال الدين ومحمد عبده ورشيد رضا هى أنها من حيث لا تدرى يمكن أن تحقق للنفوذ الأجنبى (انجلترا اساسا) ما يرغباليه فىتقويض الدولة العثمانية سواء اكان هذا الهدف واضحالهام العاملين أم خفى عليهم ، ولذلك كان الشيخ محسد

عبده يقول ان الدولة العثمانية ثالثة العقائد بعد الايمان بالله ورسسوله والقرآن .

- كان الشيخ رشيد رضا ينتقد على مصطفى كامل نظريته الوطئية ولكن مصطفى كامل كان يتحرك داخل دائرة المفهوم الاستسلامى والدولة العثمانية ، اما سعد زغلول تلميذ مدرسة الاصلاح فانه أول من حطم هده انتاعدة وخرج على المفهوم الاسلامى جملة الى المفهوم العلماني .
- ان دعوة جمال الدين عن الوحدة الاسلامية كانت تختلف عن دعوة السلطان عبد الحميد ، وكانت الوحدة الاسلامية التي يتحدث عنها السيد رضا مما يرضى عنها الاستعمار ولكنها كانت معارضة لدعوة السلطان عبد الحميسد .
- لقد عرف رشيد رضا بعد لأى أن فرحته بالاتحاديين ونقمته على
   السلطان عبد الحميد كانت باطلة وإن الأمور تكشفت عن أشياء خطيرة .
- ★ بدا جمال الدين يفتح أبواب الفكر بالفلسفة وقراءة ابن سسسيفا ووسع الباب الشيخ محمد عبده بالكلام والمنطق ، ولكن رشيد رضا استطاع أن يحرر الفكر الاسلامي بمفهوم أهل السنة والجماعة ،
- و نقطة حولت كل الفكر الاسلامى الى مفهوم الأصالة ، تلك هى مقاومة جبرية الصوفية والنظر الى الاسلام نظرة سلفية اصيلة ، كان هذا مغتاح العمل الاسلامى فى هذا العصر وكان هذا توسسيدا للخطوات التى جاءت بعد ذلك حين بدات حركة اليقظة فى الدعوة الى التماس منهج القرآن فى بناء المجتمع .

of the first said that they have been a first the beginning

# البابالترابع

# ــ أحوال العالم الاسلامي

اولا: الدولة العثمانية ٠٠

الاتحاديون والفرب

الكماليون والخلافة

ثانيا: الماسونية والصهيونية

ثالثا: حركات الاصلاح .٠٠٠ الوهابية والسنوسية

# الفصل الأول

#### الدولة العثمانيسة

يتصل أمر الدولة العثمانية بالمنار منذ نشاته حتى نهايته ، اتصالا لا يتوقف وأن كان يختلف من مرحلة الى مرحلة ، هذا الاتصال يرجع الى أمرين : الأول : أن الدولة العثمانية كبرى دول العالم الاسمالمي ودولة الخلافة الجامعة بين الترك والعرب ( والثاني ) موقف السيد رشيد رضا نمسه باعتباره من القطر الشامي الذي كان جزءا من الدولة العثمانية ثم أصبح بعد الحرب الأولى : سوريا وقد كان لأهل الشام موقف واضح من الخلافة والسلطان عبد الحميد متأثر بدعايات الاتحاد والترقى ، وهو موقف مختلف عن موقف مصر من الدولة العثمانية التي كانت قد أصبحت بعد الاحتلال البريطاني ١٨٨٢ منفصلة عن دولة الخلافة وأن كانت موالية لهسا فقد كانت الحركة الوطنية التي قادها مصطفى كامل والحزب الوطني تعارض النفوذ الانحليزي وتوالى الدولة العثمانية ، وذلك بخلاف موقف الشـــام (سورية ولبنان وفلسطين) الذي كان معساديا للدولة العثمانية تحت تأثم ألدعايات التي كان يحملها مدحت باشا والاتحاديين والتي وصلت الى غايتها بعد سقوط السلطان عبد الحميد وتولى الاتحاديين الحكم فقد علقوا زعماء العرب عي المشانق وأنسدوا الرابطة بين العرب والترك بدعوتهم الي الطورانية باعتبارها قومية بديلة للطابع الاسكلامي الذي عرفت به الدولة العثمانية حاملة لواء الخلافة وكان لعمل الاتحاديين في تتريك العرب اثره في انفجار مفهوم القوميات المتصارعة : قومية طورانية وقومية عربية ولقد كان السيد رشيد رضا طوال فترة حكم السلطان عبد الحميد منذ نشوء المنسار ١٨٩٨ الى سقوط السلطان ١٩٠٨ يكتب كتابات حذرة تخفى الكراهيسة وتظهر شيئًا من المحاسنة والتقية ، فلما سقط السلطان انفحرت هذه الفقاعة عن حملة شديدة عنيفة حملها السيد رشيد على السلطان وفي نفس الوقت كان ترحيبا وتهليلا بالاتحاديين ، غير أن هذا الموقف لم يليث قليلا حتى تغير انى شيء من الكراهية والنقد والتحذير لمخططات الاتحاديين دون أن يضعف

موقف النقد لأعمال السلطان \_ هذا النقد الذي قامت به قوى ضخمة مند اختلف السلطان عبد الحميد مع الصهيونية وقائدها هرتزل على ادخال اليهود الى القدس \_ ومن ثم بدأت حملتهم عليه وكان شوام مصر متأثرون بها وداخلون في تجمعات تابعة للاتحاديين قبل أن يحكموا وينكشف أمرهم فهذه مرحلة أولية حتى سقوط السلطان عبد الحميد سنة ١٩٠٨ لها طابع خاص وهناك مرحلة تالية وهي مرحلة حكم الاتحاديين حتى نهاية الحرب العالمية الأولى ١٩١٨ وهناك المرحلة الثالثة وهي حكم الديكتاتور أتاتورك الذي الفي الخلافة الاسمالية وقد امتدت هذه المرحلة حتى نهاية عصر المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة وقد المتدت هذه المرحلة حتى نهاية عصر المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة وقد المتدت هذه المرحلة حتى نهاية عصر المناسلة المناسلة وقد المتدت هذه المرحلة حتى نهاية عصر المناسلة المناسلة المناسلة وقد المتدت هذه المرحلة حتى نهاية عصر المناسلة وقد المتدت و

#### المرحلة الأولى: ١٨٩٨ - ١٩٠٨

في خلال هذه المرحلة كانت احاديث المنار عن الدولة العثمانية حذرة ولكنها كانت من ناحية أخرى فيها حرص على بقاء الخلافة مع اصلاحها ، ولذلك هاجمت المنار ما أثير حول الخلافة العربية ودور المرجفين بها (م٢) وفي عام ١٩٠١ (م٤) أشار الى أن هناك منشورات توزع بمبايعة الخديو عباس بالخلافة واحتلافه مع السلطان (ليونفهى وصالح بدرخان) والمعتقد ان في ظل ذلك كانت كتابات الكواكبى . كما قدم فصلا استمر فترة طويلة تحت عنوان (قليل من الحقائق عن تركيا) م ٣ وجرت احاديث كثيرة عن الترك والعرب كان رائدها دعوة الاتراك الى دعم الأواصر مع العسرب وعدم احتقارهم ، كما تحدثت المنار عن مشروع سكة حديد الجحاز الذي قام به السلطان عبد الحميد (م٢) وأفردت المنار فصولا فسافية عن الدولة العلمانية تحت عنوان (الدولة العلية) تحدثت فيها عن أركان الاصلاح وامتيازات الأجانب والتجارة بينها وبين أوربا واحتلاف الاديان كما تحدث عن السلاطين العثمانيين سليم وسليمان القانوني وعبد الحميد (الأول) وعبد المجيد ومحمد الفاتح (م٢) ٢) .

وخطأ المنار الكاتبين في الحث على الالتجاء لدول أوربا والاعتماد عليها في التزام الدولة العلية بالاصلاح على الوجسه الذي تراه تلك الدول وقال أنه غاية هذا الاتجاه هو تسليم البلاد لها وقال: اننا مندنا هذا القول

الفاسد من قبل وهو لمن يسمون انفسهم بالأتراك الأحرار وقال: ان الاصلاح. لا يكون بتقليد أوربا في جميع الشعون وهو ضلال أي ضلال.

وتحدث السيد رشيد رضا عن (تعضيد أوربا على الدولة العلية) م است

وقال: أن أسوا مظاهر حبها وطمعها وبغضسها ما كان فى الستين الأخيرة من أرمينيا وكريد ولقد عادت هــذه السياسة السواى من أوربا بالضرر على النصارى والمسلمين معا ، فكان ذلك فضيحة لدعواها حماية النصارى فى بلاد الدولة وتناول المنار أحاديث عديدة عن العروبة والاسلام ، والوحدة العربية والترك وأفاض فى الحديث عن مدينة العرب ودور العرب فى الحضارة الاسلامية ، ولابد أن هذه المقالات كانت تكتب كرد فعل لما كان يدور فى كواليس من أسماهم الأتراك الأحرار من تحقير للعرب وأمتهان للاسلام ، ومحاولة الانفصال الفكرى عنهم وهى النزعة التى استطاعت أن تقضى على الدولة العثمانية والخلافة من بعد والتى كانت وراءها قوى الصهيونية والغرب وروسيا من أجل ما أسموه ( القضاء على دولة الرجل المريض ) .

وقد أشار الى هـذا المعنى فى مقدمة مقالاته (مدنية العرب) فقال : لم نخرج عن التوجيه والتأليف بين العناصر كلها وانما أشرنا الى بعض نزعات التعصب الجنسى عند الترك ولا شيء يقربنا من اخواننا الاتراك ويجعل لنا قيمة فى نفوسهم الا الاعتقاد بأننا شعب يفهم ويشعر فيسر بالكرامة ويتألم من الاهانة ولا نعنى بالوحدة العربية أن ينفصل العرب عن سائر المسلمين أو عن الترك بل نعنى بأن كل شعب يمهد فى ترقية نفسه ملاحظا أن فى ترقيته ترقيا لسائر الشعوب التى تتكون منها الأمة .

وقد أوردت قصول مدنية العرب كتابات عن أثر المسلمين في الحضارة العالمية كالطب والفلك وغيرهما .

وقد عنى السيد رشيد رضا بدعوة الشعب التركى لتجديد حكومة الخلافة الاسلامية بقصد الجمع بين هداية الدين والحضارة لخدمة الانسان لا لتأسيس عصبة اسلامية تهدد الدول الغربيسة وذلك بانهاض الشعب التركى من كبوته التى قضت على السلطة العثمانيسة وتوثيق عرى الاخاء

بين الدولتين الأفعانية والايرانية والدعوة الى شد أواصر الاخاء مع الأمة العربية والتعاون معها على احياء المدنية الاسلامية وتجديد حكومة الخلافة على القواعد المقررة في الكتب الكلامية والفقهية (م }).

# المرحلة الثانية: ( ١٩٠٨ – ١٩١٨ ) الاتحاديون والجمعيـة الطورانيـة

في مستهل هذه المرحلة كان حادث عزل السلطان عبد الحميد ، ومن ثم بدأ المنار موقفا جديدا من الدولة العثمانية بدأه على هذا النحو (م ١١) .

# [ أعظم أحداث هذا ألعام هو أعلان الدستور العثماني ]

وتحفل المنار بفصول ضافية حول هذا المعنى وقد كشف السيد رشيد عن أنه كان مع الاتحاديين أو من الاتحاديين ومعهم طوال هذه الفترة وبدأ الهجوم على السلطان في صراحة وعنف واعلان الاعجاب بالاتحاديين في حماسة وكشف كثيرا من الصفحات عن سياسة السلطان مما كان يجمعه ويحققه في الفترة الماضية حرصا على أن لا يحجب المنار عن أهل الشام كما سافر الشيخ رشيد الى سوريا بعد أن حيل بينه وبين ذلك أحد عشر عاما ، وكانت له خطب ومحاضرات في مختلف البلد .

وبدأت المنسار تنشر مصولا عن الانقلاب العثماني وتركيا الفتساة (محمد روحي الخالدي) بدأت م ١١ (ج ١٠) ص ٧٤٢ واستمرت وهي جديرة بالبحث والمراجعة في شأن التأريخ لهذه المرحلة من وجهة نظر شامية من أولياء الاتحاديين .

وكتب رشيد رضا يقول: حدث ١٣٢٦ ه الانقلاب العثماني الذي كنا نسعى اليه في الخفاء ثم خلع السلطان عبد الحميد الذي كان مانعا بلاده من كل علم وعمل نافع يجب على المسلمين القيام به مجتمعين وقد سعيت الى تحسين التفاهم بين العنصرين القوميين لهذه الدولة وهم العرب والترك اللذان سميتهما العنصرين المكونين للماء أو الهواء .

وقد أشارت المنار الى أن السلطان عبد الحميد تولى فى شاعبان ١٢٩٣ هـ وأن السائة الثالثية والثلاثين (١٩٠٨) كانت خاتمة حكم السلطان نفسه وبقبضه عن زمام السلطة بيده غان اعلان الدستور حول

الحكم ولى الوزارة ومجلس الأمة ، وقد استمر السلطان بعد أن تولى الاتحاديون الحكم حتى عزل في مايو ١٩٠٩ حيث صدر المنار .

( ٢٩ ربيع الآخر ١٣٢٧ هـ – ١٩ مايو ١٩٠٥ م ) مجلد ١٢ تحت هـ ذا المنوان : (( احدى الكبر وكبرى العبر )) : خلع عبد الحميد خان ، نفيه من دار السعادة ، وضعه تحت المراقبة العسكرية ، ضبط أمواله ونخائره وعقاره ، اباحة يلدز للأمة ، تولية مولانا السلطان محمد الخامس .

وقد سافر السيد رشيد رضا الى الاستانة للاتصال بحكومة الاتحاديين وامضى هناك عاما كاملا للسعى في شأن الوحدة بين العرب والترك وحماية اللغة العربية ولكنه احس بأنهم يراوغونه وعاد دون أن تحقق مساعيه أى تقدم يذكر ، وكشف في ( المجلد ١٤ ) عن مفاهيم جمعية الاتحاد والترقى وموقفهم من الاسلام غير انه ابان الحملة التي شنها السيد رشيد رضا وشنتها صحف المقطم والهلال وغيرها على السلطان بمناسبة عزله كانت هناك كلمة تقال في جزء آخر من العالم الاسلامي تختلف عن هذه النفهة ، فقد نشرت جريدة وطن التي تصدر في لاهور ( الهند الاسلامية ) بقلم مولوى محمد عن الانقلاب العثماني فصلا ضافيا تحت عنوان ( الانقسلاب المشئوم في الدولة العلية ) قالت : نبأ عزل السلطان عبد الحميد الثاني عن عرش الخسائة والسلطنة العثمانيسة بقرار مجلس الامة اجماعا على عزله . هل انعزل جلالته من عند نفسه أو عزلته جمعية الاتحاد والترقي التي كانت عند أول ظهوره في بدء احياء الدستور العثماني أخيرا مظهرة عزمها على أرتكاب هذه الجريمسة الشنعاء لكون أعضائها من الناقمين من جلالتسه أو الخائفين من ذاته على الدستور .

ان الملاينة والانقياد لم تجد جلالته نفعا وصارت الجمعية تلعب وتلهو به كما تلعب الهرة بالفارة التى تريد افتراسها وقد اخذت الجمعية تمهد لعزله فأبعدت عساكر الآستانة وأرسلتها الى الولايات ووضعت دار الخلافة تحت حماية العساكر الموالية للدستور التى جاءت بها من سلانيك وغيرها وطلب من جلالة السلطان أن يرضى بوضع فيلق الحرس الهمايونى تحت امرة نظارة الحربية . ان جمعية الاتحاد والترقى كانت لا تزال تعتمد على الجيش في حفظ الدستور ولذلك لم تكن تسمح بابعد العساكر الموالين للدستور

الى الولايات . وترى المبعوثين او حزب تركيا الفتاة تاهين فى تيه الضلالة وناسين واجبات صلاح الدولة والمملكة باسراعهم فى عزل عبد الحميد عن عرش الخلافة وعدم تبصرهم فى غوائل الأمور .

ولى عبد الحميد الملك والسلطة في أسوا الحال من الافلاس وعسم موة الحربية وخلل النظام الداخلي وهجمات الأعداء الخارجية وكانت الأمة جاهلة عارية من العلوم منقسمة على نفسها أي انقسام ، أدى ذلك الانقسام الى ضعفها واضمحلالها الى حد حكم العالم بموتها فشمر عن ساق الجسد وقوى مركزها بين الدولل وأصلح الخزانة وعمرها حتى جمل لها اعتبارا ماليا في أسواق أوربا ودرب الجيش على قواعد الحرب الحديثة واكمل تسليحه بأحدث الآلات حتى صار الجيش نفسه القلعة بعد أن كان ...

ثم سعى في انتشار التعليم والعلوم الحديثة في البلاد واقتلع صدا الجهل عن مرارة قلوب العباد ، قضى ثلاثا وثلاثين سنة يجتهد وراء سعادة الأمة والملة وعمل من أجل رفاة البلاد والسلطة فعمر الطرق وبنى السكك الحديدية وأجرى الترع والقنوات وأخصب المفاوز والقفار وأوصل الأقطار بالأقطار وحفظ السلطة من الضيياع أمام الأعداء الأشيداء ففياز في كل المواقع السياسية المشيهورة بهمته الشماء غيير مضيع نفسه ومضيع مركزه . وكان في كل زمان عاملا نشيطا وسلطان صارخا لا يعرف الملل ولا يعتربه الكلل . يعمل ثمان عشر ساعة في كل يوم ، ويشتغل في مهام السلطة كأدنى خادم للملك والملة .

( اقرأ المقال بكامله في المنار م ١٢ ص ٣٠٠ ، ٣٠١ وما بعده ) .

● بل ان الصحف الأوربية المعادية للمسلمين لم تعسدم أن تتحدث عن شخصية عبد الحميد ، قالت جريدة ابزرور تحت عنوان خلع السلطان عبد الحميد : ان خلعه قد ذهب عن مرسح العسالم السياسي بسخط مفرد كان له نفوذ عظيم في تكييف التاريخ الأوربي منذ ثلاثين سنة وقبض في راحتيه على مفاتيح الأسرار الدوليسة في الفرب ، وكان احساسه نقسل حجارة الشطرنج على رقعة السياسة الأوربية موضسع اعجاب ساسة المسيحيين وحسدهم ويأسهم ، وكان حسن تبصره في مشاكل الشرق الأدنى هو الباعث الوحيد على انقاذ تركيا من الوقوع في أيدى جاراتها القوية الطلمعسة ، الموحيد على انقاذ تركيا من الوقوع في أيدى جاراتها القوية الطلمعسة ، الموحيد على انقاذ تركيا من الوقوع في أيدى جاراتها القوية الطلمعسة ، الموحيد على انقاذ تركيا من الوقوع في أيدى جاراتها القوية الطلمعسة ،

اذ لا يخفى أن الدولة العثمانية انما مقدت بلغاريا والبوسنة والهرسك على عهد الحكومة الدستورية وسيفتح التاريخ فصللا كبيرا خطرا لوصف حكم عبد الحميد العظيم الشبأن ويعترف بأن الفضيل في سلامة المملكة من الفوضى وتحول الاتحاد الأوربي عليها عائد الى حنكته وحكمه ، فانه لم يسبق للك سواه من التقدميين أو المعاصرين أن لاقي ما لاقاه عبد الحميد من العقبات الشديدة داخلا وخارها وهو معرض كل يوم للفتنة المريبة والبلاغات الواردة عليه من كل جانب ومع ذلك مانه كان ينجلي عنه بثمار تلك الحوادث ظامرا فائزا بفضل حكمه وحنكته وهو الآن قد ترك العرش في ظروف مخربة .. ان خصومه واعوانه قد اتفقوا على الاعتراف بمقدرته السياسية وقدرته على افساد مساعي الأعداء الذين أحاطواً به من كل جانب وحبه الذي لا ينكر للأسلام وجمع ما له علامة به وانما المستقبل وحده يستطيع أن يحكم الحكم البات في شخصه وأعماله يبني عليه أو يقصى بعد ٠٠ الذين دسوا الدسائس لخلمه ، على أن الدور الأخر من حياته جاء موافقا لما علمناه من حياته الشريفة فانه منع سفك الدماء ، ووعد أن لا يهجر يلدز ورضى بالخلع المقدر له من أمد ، ولم يطلب من القوم الا أن يسمحوا له أن يقضى بقيسة حياته مع أولاده في القصر الذي ولد فيه على أنهم لم يجيبوا طلبه بل نقلوه الى مدينة معيدة سحينا في بلاده ومع ذلك مقد تصرف بأنفته المعهودة وصبره المعروف الذي يليق أن يفاخر به .

كذلك نقد كتبت جسريدة وطن الهندية ردا آخسر على المنسار (ص ٥٠٠) م ١٢) وكان محمد روحى الخالدى قد نشر نصولا تحت عنوان الانقلاب العثمانى ، كما نشر سليمان البستانى كتاب الدولة العثمانية قبسل الدستور وبعده وجميل معلوف عن تركيا الحديثة وكلها تناولت الحملة على السلطان الذى وصفته بأنه تآمر على حكومة مدحت الأولى وتحدثوا عن انسجون والاغراق في لجج البسفور وجواسيس السلطان ، وكلها شبهات تكشفت في السنوات الأخيرة بعد أن وضحت الحقائق ولم تكن على هذه الصورة العنيفة التى اراد بها النفوذ الاجنبى تبرير خلع السلطان مع الحفاء الفاية الحقيقية وهى تمكين الصهيونية من فلسطين ، والمعسروف أن من يسمون الأحرار أتباع مدحت وجماعة تركيا الفتاة والاتحاد والترقى كانوا

قد وقعوا تحت تأثير جحافل الماسونية وحملوا لواء الحقد على السلطان وخفى عنهم الجوانب القوية في شخصيته وخاصة موقفه من المؤامرة الصهيونية التي حاولت اغراءه بالمال ثم انتقمت منه لموقفه الحاسم.

وقد استرجع السيد رشيد رضا الدور الذي قام به عبد الرحمن الكواكبي حين جاء مصر في وقت كان الخلاف قائما بين الفديو والسلطان وارتاح الانجليز الى مطالبته بالخلافة العربية وكتب هو عن حسن نيئة في جريدة المؤيد تلك الفصول عن الاستبداد يريد بها السلطان عبد الحميد بدون انعام النظر السياسي وهم عن خبث طوية لأن تقهقر الدولة لم يكن قاصرا عليها فقط بل كان ماسا بمصالحها ( وهذه عبارة السيد رشيد رضا في بحثه عن الخلافة الاسلامية والجامعة العثمانية م ١٣) ويقول وقد ألف كتابه ( ام القرى ) ولو أنعم نظره السياسي لراى الضرر الذي يلحق العسالم الاسلامي بوجه عام والشرق الأدني بوجه خاص من جراء هــذا المسمى ، ولم يقتصر الانجليز عند حد استفواء هــذا العالم من الذين لا يلمون كثيرا بالاغتبارات السياسية والظروف المصوبة . . » .

### **- 7 -**

فى عام ١٩٠٨ ــ ١٩٠٩ (م ١١ من المنار) لم تكن الأمور قد تكثيفت بعد عزل السلطان عبد الحميد ، ولم تسفر جمعية الاتحاد والترقى عن غاياتها الحقيقة ولذلك فان العرب خاصة وخاصة أعلام الشام كانوا مؤيدين لها ( الشيخ رشيد رضا ، عبد الرزاق البيطار ، جمال الدين القاسسمى ) وفى هذه الفترة كانت وجهة السيد رشسيد رضا هادفة الى الوحدة والوئام بين عنصرى الدولة العثمانية .

ميقول: [ان ابعاد العرب عن الترك منسدة من آخر المناسد وانفا في أشد الحاجة الى الاتحاد بالترك والاخلاص لها لأن مصلحتنا ومصلحتهم في ذلك].

ويتول: يجب على العسرب أن لا ينسوا في اتحادهم بالترك أنفسهم ويتكلوا على غيرهم بل يجب عليهم مباراة اخوانهم في التربية التي يقتضيها حال العصر وتحصيل العلوم والفنون التي عليها مدار العمران ليكونوا

يدا واحدة في احياء الدولة وليقدروا على ترقي تشان بلادهم واستخراج خيراتها العظيمة ثم ليكونوا أهلا لادارتها بأنفسهم .

ويقسول: الدعسوة ان تكون كل ولاية من ولايات الدولة مستقلة عن ادارتها الداخلية ويعبر عن ذلك بعدم المركزية لابد من استقلال كل جنس بنفسه ، ان نبنى حاضرنا ومستقبلنا على الاخلاص لدولتنا والاتحاد بالترك وسائر العناصر العثمانية ما دامت هذه العناصر متحدة بالدولة مخلصة لها ، وان نكون الآن من أشد الاعوان لجمعيسة الاتحاد والترقى على بث روح الدستور في جميع الطبقسات ورقباء على الحكومة في سسيرها واعمالها ، والدعوة الى الأخذ بالعلوم الرياضية والطبيعية التي هي حياة الأمة في هذا العصر واصلاح طرق التعليم بانشاء المدارس الأهلية والجمع بين الاسلام نربية وتعلما وبين تحصيل العلوم العصرية الكثيرة التي تقوى بهسا الأمة وتعتز الدولة ، وقد كان العلماء السابقون يذمون العلوم الطبيعية وينهون عنها ويقصدون النظريات اليونانية في الالهيات التي تخالف أصول الدين » .

هكذا كان يكتب رشيد رضا في أول أمر الاتحاديين بنية المصلح المخلص المؤمن بأن هؤلاء القوم يريدون اصلاحا يترابط نيه عنصرى الأمة على رنع شأن الاسلام ولكن الايام كشفت حقيقة الاتحاديين نكان رشييد رضا أول من حمل عليهم ونضحهم في العالم الاسلامي كله .

#### - 4 -

فهو لا يلبث أن يتحدث عن الاتحاد والترقى ( المنار م ١٤ سنة ١٩١١ ) يقول : اشتهر أن الانقلاب العثماني كان بتدبير جمعية الاتحاد والترقى في سلانيك ومناستر وعرف الخاص والعام أن الانقلاب كان من عمل الجيش وبهذا علا مقام كل ضابط عثماني ورفع اسم ( انيازي ، أنور ) على كل اسم ولكن خفي اسم ( صادق ) وهو أجدر بالظهور فهو رب الدستور وحاميه وقد رفعت الأمم اسم الاتحاد والترقى بعمل صادق بك الخفي واخلاصه العظيم وكان أنور ونيازي سيفين من سيوفه ( كتاب خاطرات نيازي ) ولما وزعت المناصب طلعت للداخلية وجاويد للمالية وأحمد رضا رئاسة المجلس ، وتقدم اليهود في نظارة المالية على غيرهم وأعلو كلمة الماسونية

والاسراف في نشرها وتقديم المقدمين منها على غيرهم وجعل مقام الخلافة كالمجرد من كل سلعة ونفوذ . وجاهد صاحب جريدة (طنين) المحامى عن جمعية الاتحاد والترقى بقلمه المسموم حتى سمى (سفيه القوم) وأقمت في الآستانة سنة كاملة وقفت فيها على غوامض سياستها ومخبئات صناديق اسرارها ، ان هؤلاء الزعماء كلهم من شيعة الماسون ويجهرون في نشرها وقد جعلوا رجال الحكومة من أعضائها كما ينشرونها في ضباط الجيش وقد يكون هذا تمهيدا للفصل بين الدين والسياسة وتجريد السلطان من صفة ( الخلافة الاسلامية ) ومن لوازم تشيعهم للماسون قوة نفوذ اليهود فيهم وفي الدولة وذلك يفضى الى غوز الجمعية الصهيونية في استعمار بلاد غلسطين التي يراد بها اعادة ملك اسرائيل الى وطنهم الأول والى ابتلاع اصحاب الملايين من اليهود لكثير من خيرات البلاد .

ويقول: وقد جعل السيادة للشعب التركى والتوسل بقوة الدولة النى اضعاف اللغة العربية واماتتها في الملكة وتتريك العرب من ابقائهم ضعفاء بالجهل والضغط ومنع الالبانيين والأكراد من تدوين لغتهم وجعلها لغة علمية وقنت الآستانة على هذا وراينا اهل الرأى والعبرة يتوقعون الفتن ويخافون العواقب ولم أحب أن أشرح هذه الأمور وأبين ما فيها من الخطر بل سعيت الى الاصلاح ما استطعت غلم يغن نصحى لهم شيئا ولما عدت الى مصر أشرت بلطف الى ما يخشى من خطر اليهود والماسون في هذه الملكة الاسلامية » .

وتوالت الكتابة بمزيد من الكشف عن دور الاتحاد والترقى مما ينفع الباحث اليوم بعد سبعين عاما فى معرفة ما يدور فى فلسطين وتركيا على السواء . ففى ( المجلد ١٧ سنة ١٩١٤ ) مزيد من الكشف عن موقف الاتحاديين بعد الحرب البلقانية واشدارة الى حزب اللامركزية فى مصر والمؤتمر العدري فى باريس ومحاولة التفاهم تحت اسم العثمانيين ، حيث يجرى الحديث عن حقوق العرب فى الملكة العثمانية والدعوة الى نظام اللامركزية واشدارة الى أن الحكومة الاتحادية اضاعت بحمقها وغرورها وخبث طويتها حميع الممالك العثمانية الأوربية والأغريقية وأشار الى تفريط الاتحاديين بحقوق الدولة فى خليج فارس والعراق والطرف الشرقى من جزيرة

المرب والتزلف بذلك الى انجلترا ، واشار الى الاتفاق بين تركيا الاتحادية والانجليز حيث تنازلت الدولة العلية عن جميع حقوقها في جزيرة قطر وفي الكويت واشارت الى استيلاء الملك عبد العزيز على الاحساء والقطيف والغفير (عسير).

ولم تمتنع المنار عن نشر ما سجلته جريدة دين ومعيشت التي تصدر في روسيا ( أورنبورغ ) عن موقف البلاد الاسلامية من السلطان عبد الحميد حيث قالت الجريدة :

انهزم العثمانيون لأنهم استوجبوا غضب الله تعسالى غلم ينصرهم وذلك أنهم خلعوا سلطانهم الذي خدمهم ٣٣ سنة خدمة جليلة وانهم لم يعرفوا قدره بل عزلوه عن منصبه واستطوه عن عرشه ومزقوه من تاجه غان الله حرمهم من الأراضى والأودية كلها وتركهم أذلاء في العسالم ، كان في مقدمة هؤلاء الناس الذين بغوا على السلطان عبد الحميد أنور بك ونيازى بك اللذان هما قدم شؤم أحدهما قدم بلاد الأرناؤوط غذهبت تلك البلاد ، وثانيهما قدم طرابلس الغرب غذهبت الى الطليان .

وأشار المنسار المن دور الاتحاد والترقى فى انعاش الماسونية وأن الماسونية راجت بسعيهم وانهم اسسوا لها (شرقا عثمانيا) رئيسه طلعت بك ، وقال ان فى رواج الماسونية فى رجال هذه الدولة الإسلامية من الخطر ما فيه وقد ترجمت مجلة (دين ومعيشت) الروسية ما كتبه المنار وزادت عليه أن أركان الدولة والقائمين بأعمالها جميعا من الخفير الى السلطان ماسونيون وجعلت الماسونية فى رجال الدولة مفضية الى هدم الدولة الاسلامية وتأسيس دولة ماسونية (وهذا ما حدث بالدور الذى قام به مصطفى كمال من بعد) وقال السيد رشيد رضا: أرجو أن يكون رجال الاتحاد والترقى قد اعتقدوا أن دولة عريقة فى الاسلام وارثة لمقام الخلافة الاسلامية لا يمكن أن تدور رحاها على قطب الماسونية وان العناصر العثمانية لا يمكن ادغامها فى العنصر التركى وانما من الملكة هو ائتلافها معه باقامة الدستور (صادق ، طاهر ، رحمى ، ناظم ، طلعت ، جاويد ) وجاهشد

وافرد السيد رشيد بحثا تحت عنوان اليهود في المملكة العثمانية ، قال فيه : خبرنا الآسستانة باتامتنا غيها سنة كاملة فراينا ان نفوذ اليهسود في جمعية الاتحاد والترقى عظيم وأن ناظر المالية اسرائيلي النسب وأنه جعل كاتب سره وكثيرا من موظفي نظارته من اليهود فعلمنا انه سيكون لليهود شمان في هذه المملكة وآمالهم في القدس وفلسطين معروفة ومطامعهم الماليسة في المكان بعظم نفوذهم فيه غير مجهولة ، وجاءت أنباء مجلس الأمة العثمانية مصدقة لما قلناه فقد خطب بعض النواب المستقلين والمعارضين للحكومة خطبا نبهوا فيها على خطر جمعية اليهود الصهيونية على المملكة العثمانية.

# - 1 -

# الجمعية الطورانية

وتحدث المنار ( المجلد ١٩ ) عن الجمعية الطورانية ثمرة الاتحاد والترقى نقال : بدت طلائع الطورانية الحديثة في الآستانة عام ١٩١٣ ثم أخذت تمتد وتزداد جلاء حتى أصبحت نهضة عامة في جميع أنحاء السلطنة العثمانية وخلاصة ما يعرف عن هذه النهضة أنها تركية محضة غرضها الاصلى الانفصال عن الاسلام ولها أغراض عديدة :

- ١ ـ جعل الجنسية التركية مستقلة عن الاسلام .
  - ٢ ـ ترقية الروح العسكري في الأتراك .
- ٣ ــ انشاء علاقات تجارية وغيرها مع مسلمى ازربيجان وروسيا الجنوبية .
  - } ـ تطهير اللغة التركية من كل ما هو عربي او فارسي .
  - ٥ محو الجنسية العربية وادماجها في الجنسيات الأخرى .

ويرمى القائمون بهذه الحركة الى جعل التركى يعتقد أنه تركى قبسل كل شيء ومسلم بعد ذلك وتربية الأجيال الحاضرة والمستقبلة على الروح الطوراني بانشاء مدارس طورانية والتوسع في تعليم التاريخ باللغة التركية وانشاء غرق كشافة من الأولاد الأتراك تحت اشراف أنور باشال واشارات الفرقة ورواياتها مأخوذة من رموز ترجع الى ما قبل الاسلام والأولاد الذين لهم أساماء عربية يستبدل أسباؤهم بأسماء تركية بحتسة

( مع العودة الى كتاب المسيو ليون كاهون عن تاريخ الترك والمفول منذ اتسدم الازمنة الى ١٤٠٥ للميلاد ) وتسد توجت الاكاديمية الفرنسوية هذا الكتاب واتفق أن ناظم بك سكرتير جمعية الاتحاد والترقى العسام قرأ هذا الكتاب فوضع اساسات النهضة الطورانية التي نحن بصددها ، واعتقادهم صحة النظرية التي ابتدعها ( فمبرى ) وهي أن الاسلام يناقض فكرة الجنسية فالاتحاديون يقولون : ان الاسسلام بالاتحاد مع العوامل العربية والفارسية والرومية والبيزنطية قد جمل الاتراك ( مسلمين ليفانتين ) وحال دون نشسوء حضارتهم ، ان هدده الدعوى على عكس الحقيقة تماما فأن الأتراك الذين جاءوا أصلا من حدود الصين انتشروا في مجاهل آسسيا حتى ضفاف ( الأوكسوس ) لم يكن لهم دين معروف أو حضارة راقية لانهم كانوا قبائل رحل يؤجرون سيوفهم لكل من يطلب معونتهم ولم يحاول احد تواد الاتراك أن يخضع جميع القبال التركية . نعم ان جينكيز خان كان يحلم بنشر سلطانه عليها ولكنه لم يفعسل وكل ما لدى الأتراك من حضارة فهي بفضل الاسلام اذ لم يكن للأتراك حضارة خاصة بهم ، ولما كان التركي مشهورا بروح الخضوع العسكري لن يقوده مقد جمل نفسه سيفا في قبضة الاسلام ، أن العنصر الطوراني لم يشتهر بشيء من موة الابتداع وما تاريخه الا تاريخ تدمير ، ومما يدل على أن العمل التركي ليس عقلا مستنبطا انه لم يأت بمستحدث في الاسلام بل هو اتخذ الاسلام ودان به كما هو ، ومما تسمى اليه النهضة الطورانية الحديثة انشاء امراطورية حربية واسعة الأرجاء تضم تحت الويتها جميع تبائل التتر والمفول الخاضمة لروسيا أو لأى دولة أخرى أما الجنسية العربيسة فيجب ابادتها وادماجها في الجنسية التركية لذلك تراهم يسسعون لتتريك المناصر العربية بحسب الأساليب البروسية ، قال جلال نوري في كتاب الفه : أن بلاد العرب لاسيها اليمن والعراق يجب تحويلها الى مستعمرات تركية لنشر اللغة التركية التي يجب أن تكون لغة الدين .

وعرض السيد رشيد رضا لموضوع (الاسلام والجامعة الطورانية) وكيف يسمى الاتحاديون لملاشماة الحضمارة الاسلامية فقال القبت في الاستانة منة كالمة اخترت فيها الاتحاديين اختبارا تاما لا أزال أري

في كل سسنة من الآيات ما يؤيده ويقنعنى بأنى قد اسسستبقت الى ادراك ما لم يدركه كله العثمانيون ولا الآجانب ، ولو كنت ممن يبيع دينه وقومه بالمال والجاه لأمكننى أن أنال فى الآستانة من الاتحاديين أنفسهم ما لا مطمح لعربى من نيل مثله فقد منانى الاتحاديون أعظم الأمانى لانهم كانوا يظنون أنى ما دافعت عنهم ورددت على من سبق الى رميهم بالسكفر والالحساد وافساد هذه الدولة الالأن اسلامى سياسى يدور مع المنفعة أنى دارت .

لقد حملت على الاتحاديين بعد عودتى من الاستانة حملات منكرة لم يحمل عليهم أحد بمثلها من الشدة ، كما تعلمون اننى لم أكتب شيئا ينافى مصلحة الدولة العثمانية نفسها ولا ثميئا ينافى الاخاء الدينى بين العسرب والترك فأتا لم أعاد الدولة ولا الترك ببيان فضائح الاتحاديين ، والذين كاتوا يعرفون مقاصد الاتحاديين الالحادية من العرب قليلين جدا ولعلهم لم يكثروا الا بعد أن رأى من رأى خواص العرب في سدوريا مصلوبين في أعظم مدنها عمرانا وسمع من سسمع بأخبارهم ثم بها كان من أمرهم مع الشريف الأكبر أمير مكة المكرمة .

وأسار الى كتاب للاتحاديين تحت عنوان (قوم جديد) وكتاب اتحاد رسلام فقال: انه وسع الحديث عن الحركة الطورانية الحديثة وكشف عن أن غرضها هو هدم المدنيسة الاسلمية واحيساء العصسبية التركية على أنقاضها والجمع بين العنساصر التركيسة التترية والشسموب المسلمة اليها وفيها الأمة البلغسارية ، والقائمون بهسا قسوم مشسمورون بعدائهم للاسلم وبغضهم عليه وكثيرا ما يجاهرون بأتوالهم وكتاباتهم بحجة أن الاسلام يسمى لقتل العصبية التومية وتحول دون نشوء المدنية التركية ولذلك فهم يسمون لجمل الجنسية التركية مستقلة عن الاسلام كل الاستقلال ولهم في ذلك وجهان: تمجيد الشموب الطورانية والقضاء على العصبية العربية .

وأورد ( المنار ) في محال الكشف عن الاتحاديين منشور شريف مكة وامرها الذي أعلن فيه الحرب على الدولة العثمانيسة والانفصال عنهسا ( ١٩١٦ ) حيث اشار المنشور الى فئة الاتحاديين ووصفهم بالباغين وقال انها هي التي جنت على الدين والدولة والأمة فانحرفت عن صراط الشريعة وأبطلت بعض اركان الاسلام وغيرت احكام القرآن وحجزت على السلطان حتى منعته من التصرف لشئون خاصته وتصره ، ونكلت بالأمة فلم ترع حقوق الاسلام ولا عهود الذمة وخصت العرب بالاضطهاد فصلبت في الشيام كثيرا من اهل العلم والرأى والفضل واستحلت مصادرة الأموال واخراج النساء المخدرات والأطفال من ديارهم وأموالهم ونفتهم الى بلاد الأناضول من غير ذنب وبغير قيم شرعى ، ثم ذكر تقصهم بالدولة في هـده الحرب وتعريضهم اياها للخطر وما جنسوه على البلاد . ثم بين أن بلاد الحجسان اضطرت بسبب تلك الجرائم والمفاسد العامة التي اجترمها الاتحاديون الى اعلان استقلالها بنفسها دونهم حرصا على دينها وعلى جنسيتها العربية لأن الاتحاديين يتعمدون افساد هذا الدين ومحو هذه الأمة العربية من لوح الوجود وحسبنا برهانا على ما تكنه صدورهم نحو العسرب والدين رميهم البيت المتيق بقنبلتين من قنابل مدامعهم النساء قيسام الهبلاد وبالمطالبة ماستقلالها ... » .

وواصل السيد رشيد رضا في المجلد ١٩ تطورات الأمور بالنسبة لحزب الاتحاد والترقى غاشار الى ما ينشره حزب تركيه الفتاة الذين تعتمد عليهم جمعية الاتحاد والترقى في تحويل الترك عن الاسهلام والتشكيك في عقائده وشريعته والتشويه لآدابه وغضائله والمحو لعصبيته من القلوب واستبدال صبغة جنسية طورانية بها .

وقال ان الشريف حسين وجريدة القبلة التي يصدرها محب الدين الخطيب في الحجاز تعتقد أن الاتحاديين ملاحدة ويكيدون للدين الاسلامي على ما لهم فيه من المنافع السياسية والمالية ، وانهم اشد الناس عداوة للمرب ، وأشار الى سوء نية الاتحاديين وخبث ما أضمروه للعرب وما أعمله

جمال باشا في ســوريا وانهم كانوا يتاولون للاتحاديين ويرجون صلاحهم ولكن تبين لهم أن بغضهم للعرب أشــد من بغضهم للروم والأرمن لسببين احدهما أنهم أعظم أركان الاسلام وأنصاره ، وثانيهما أنهم أكبر الشعوب العثمانية وأكثرها عــددا وأنهم يهدفون إلى أبادة الشعب العربي الناصر للاســلام وتتريك بلاده الخصبة وأذلال أهــل الجزيرة العربية الاشــداء باضعافهم ونزع الســلاح منهم وأن ملاحدة الاتحاديين أسرعوا في تنفيد خطتهم باذلال العرب التى هي مقدمة لاذلال الاســلام .

#### -7-

ويتساعل المنار في احدى فصوله : هل كانت جماعة الاتحاد والترقي خيرا من أولئك السلاطين العظام ؟ ويجيب : كلا . ان زعماء هذه الجمعية الذين غلبوا الدولة على أمرها هم اوشاب من الملاحدة المارقين قد وصلوا الى ما وصلوا اليه بكيد يهود سلانيك وشركاتهم في النمسا والمانيسا حيث يوجد أقوى أنصارهم ولذلك نرى همهم جمع المال فلا هم على دين هذه الدولة فيغاروا عليه بل هم يقاومونه ويهدمونه ، ولا هم من أصل راسخ فيها فيكونوا أحرص على حياتها من أبناء سلاطينها وأساطينها فاذا نظرنا الى أعمالهم دون عقيدتهم وآرائهم نرى أنهم قد معلوا في الدولة من الانساد والتخريب ما لم يفعله غيرهم فيها وقد ثبت انهم اخدوا من مال الدولة لنظارة الحربية خمسين مليون جنيه ليجددوا قوتها العسكرية بعد أن كسرت ولاية البلفار جيوش الدولة وكادت مدافعها بطلحة تمرق مسامع اهل الاستانة والسبب كله ما عند الجيش العثماني من المؤونة وقد خسرت الدولة في عهدهم المشئوم من الممالك ما لم تخسر مثله في عسدة أجيال . خسرت البوسنة والهرسك ببيع الجمعية اياهما للنمسا وطرابلس الفرب وبرقة ببيعهما أياهما لايطاليا ومكدونية والبانيا وكريت وجزائر الأرخبيل أضاعوا نصف الدولة في بضع سنين وحملوها فيها من أثقال الديون ما لم تحمل مثله قبلهم في بضعة قرون .

#### -V-

وهكذا أوشك الستار أن يسدل على الاتحاديين بنهاية الحرب العالمية الأولى حيث يستعرض السيد رشيد رضا نتائج تجربته معهم بعد أن أمضى عاما كاملا في الاستانة عمد فيه على محاورة زعمائهم ومذاكرة علمائهم ، وعاد وهو موقن أن هذه الجمعية ( الاتحاد والترقى ) ستقضى على هذه الدولة وأن أضطهادها بسلطة الحكومة للعرب سيعيد اليهم عصبيتهم الجنسية .

وأشار الى علاقة العرب بالدولة العثمانية في عهد الاتحاديين فقال : 
« لم يكن لهذه الدولة هذه التيمة الا بكون بلاد العسرب التي هي مهسد الاسلام وموطن نشاته جزءا طبيعيسا فيهسا ولكن الاتحاديين المستكبرين احتقروا العرب وبلادهم ودينهم ولم يرقبوا فيهم الا ولا ذمة ولا دينا ولا حرمة فاضطهدوهم وأذلوهم وحاولوا ابطال لفتهم التي هي لفة كتاب الله ودينه استفناء عنها ومحاولة لنسخها باللفة التي جعلوها لفة (حاكميهم الملية) وجعل بلادهم الحصينة كسوريا والعراق وتركيا محصنة وجزيرتهم مستعمرة للترك يتصرفون فيها تصرف المالك في عقاره والسيد في عبيده وامائه .

وأشار الى هزيمتهم في حرب البلقان حيث انكسرت الدولة العثمانية حتى كادت دولة البلغار الجديدة أن تأخذ القسطنطينية منها وتحدث عن قضائهم على الزهراوى وعبد الكريم الخليل وأشار الى أحمد جمال باشا الذي عرف بسفك الدماء والذي خادع أهل البلاد وباظهار الميل الى العرب خدعة وانهم هم الذين أيأسوا الأمة العربية من الدولة العثمانية واضطروها الى اعلان الثورة في البلد الحجازية فكانت من أسباب تقليص ظلها عن رءوسهم وزوال سلطانهم من بلادهم .

# المرحسلة الثالثسة ( ١٩١٩ ــ الى نهاية المنسار ) أتاتورك بواسسقاط الخسلافة

**-** \( \bullet \) -

كانت قضية الخلافة الاسلامية بين مرحلة فصلها عن السلطة ومرحلة استاطها هي أهم ما عنى به المنار ( في مجلديه ٢٣ ، ٢٤ ) فقسد استهل مصطفى كمال الموقف باسقاط الدولة العثمانية ، وفصل السلطة عن الخلافة وتكشف بعد مؤتمر لوزان ما وصفه السيد رشيد رضا بأن العالم المسيحي تظاهر على تأليف أوطان خاصة للأقليات المسيحية في الوطن التركي الصحيفير : الأرمن والروم والأسوريين والكلدانيين كلهم مسيحيون يجب أن تكون لهم أوطان في قلب البلاد الاسلامية ولا سيما الدولة التركية ، وقد اضطر الترك الى الصلح لأن شصعوب أوربا حاربتهم أربع سنوات فأنهكتهم الحرب وأنهت ثرواتهم العظيمة » .

ومنذ اليوم الأول أخدت المنار تنشر فصولا ودراسات منوعة هول الخلافة والأحكام الشرعية الخاصة بها وكان أبرز الاتجاهات في هذه الفترة:

أولا: اهتمام الأتراك بنشر دراسسات عن الخسلافة انتفعوا فيهسا بدراسات المستشرقين وخاصة اليهود منهم التى ترمى الى القول بأن الخلافة ليست من الاسلام ، وأن الاسلام ليس الا دين عبادى ، وذلك على النحو الذى ترجمه على عبد الرازق وأصدره باسمه من كتابات المستشرق اليهودى مرجليسوت .

ثانيا: موقف مسلمى الهند وجهادهم في سبيل الخلافة الاسلامية وتحرير الجزيرة العربية حيث اخذت جمعية الخلافة الاسلامية بزعامة الشيخ سليمان الندوى تحرض المسلمين على النهوض للوقوف في وجه حركة الكماليين وقد اشار في رسالة أرسل بها الى المنار (م ١٩/٢٤) الى الحركة التى قام بها المسلمون في الهند والمطالب التى نهضوا بها أمام حكومتهم البريطانية ومساعيهم التى بذلوها في سبيل الخلافة العثمانية والدفاع عن كرامة الجريرة العربيسة وكشيفهم عن موقف الاتحاديين في استغلال الأمم والخسروج من ربقية الدين والانحياز الى الجنسية في استغلال الأمم والخسروج من ربقية الدين والانحياز الى الجنسية

والعنصرية لاضعاف كلمة الاسلام وتوهين جامعة المسلمين ، وقد دعا المسلمون في الهند الى التناصر والتآخى والدغاع عن حوزة مركز الاسلام وهى الخلافة العثمانية وكيف سارعت بريطانيا تعلن انها لن تمس عواطفهم أو حياتهم الدينية أو البقاع المقدسة الاسلامية التى ستبقى محفوظة خلال الحرب وآمنة من الحملات وأن للمسلمين وحدهم أن يخوضوا في شان الخالفة » .

ومن ناحية أخرى أعلن عصمت باشا قيسام الدولة التركية بدلا من الامبراطورية العثمانية واستقلال البسلاد العربية وذكر منها الحجاز ، وأعلن أن الملك حسين رئيس الأمة العربية وأكبر زعمائها وقال المنسار أن في تنصيب الملك فيصل بن الحسين على العراق والأمير عبد الله على شرق الأردن ما يضمن للدولة البريطانية استعمار فلسطين والعراق بدون نفقسة كبيرة ، كما قامت الخلافة المستقلة عن السلطة ( وحيد الدين ) وعبد المجيد بعده مقدمة لالغاء الخلافة عامة .

ولم يتوقف المنار عن مهاجمة جريدة طنين التركية في شأن اللغة العربية بوصفها لغة الاسلام ، وكانت الصحيفة قد تلقت رسالة من مسلمين في طشقند وافغانستان ومصر والجزائر وبمباى وبكين يحثون فيها المسلمين على استعمال لغة واحدة في العلاقات بينهم اسسوة بالقاعدة المتبعسة في استعال اللغة الفرنسية في المسائل السياسية وصرح هؤلاء أن اللغتة التركية تتوفر فيها الصفات الضرورية لهذا الأمر على كونها لغة أكبر دولة أسلامية .

وكشف رشيد رضا أن هذا الاقتراح مصنوع وأن صناعته غير متقنة وأن لغة تركيا التي يرى الآن سلخها من اللغة العربية وتطهيرها من لغة القرآن لا يمكن أن تصلح لهذا الفرض مع وجود اللغة العربية » .

كذلك فقد نشرت المنار كتاب العسلامة أبو الكلام أزاد عن الخلافة الاسلامية (م ٢٣/٥٤) .

ولم تلبث الأحداث أن تواصلت ووقع الحادث الجلل : استقامًا الخلافة الاسلامية وعرضه المنار في أهتمام بالغ تحت عنوان: الانقلاب الديني والسياسي في الجمهورية التركية : طرد الخليفة وعشيرته من البلاد التركية واستصفاء أموالهم والغاء نظارة الأمور الشرعية ووزارة الأوقاف والمدارس الدينية وفي مصل مطول قال السيد رشيد رضا : بدأ ساسة اوريا واساتذتها ينفثون سم العصيتين الدينية والجنسية في الشعوب الأوربية المسيحية العثمانية كاليونان والعسرب والرومان والبلغسار حتى نهضوا بهم الى طلب استقلال بلادهم وساعدتهم الدول الأوربية على ذلك حتى نالوه ، ثم طفقوا ينفثون السم في ارواح سائر الشعوب العثمانية عامة وعصبية الجنس واللغة في شعب الترك خاصة لكراهة السلطنة العثمانية م ومضى الأحرار يسعون لاسقاط الدولة العثمانية ليبنوا على انقاضها دولة تركية محضة يكرهون جميع أهلها على قبول الجنسية التركية وقد فتن المتفرنجون من الترك بتقليد الأوربيين في نظم حكوماتهم وقوانينها . وعلم السلطان أن الجون ترك يكيدون له غليج في مطاردتهم في الداخل والخارج وشيغلته هذه المسالة عن اصلاح الدولة والاسراف ( ولا شبك ) أن عطف الدولة البريطانية على الجون ترك ومساعدتها لهم من دلائل استخدامها اياهم في سياستها من حيث يشمرون أو لا يشمرون ذلك أن رجال جمعية الاتحاد والترقى ، الفوا الكتب الطاعنة في الاسلام الداعية الى استبدال الرابطة التورانية بالاسلام ولكنهم كأنوا يخافون عاقبة تنفيذ مقاصدهم ، ولما اتجهوا الى الحلف الجرماني مقدت الدولة سائر ما لها في أوربا وأفريقيا وآسياً ، ومزقوا هذه الدولة بمعاهدة سيفر شر ممزق ، ومعاهدة لوزان التي تقرر فيها استقلال ما بقى للترك والغاء الامتيازات الأجنبية ، وتقام مصطفى كمال بالغاء الخلافة الزمنية أولا ثم الغاء الخلافة بعام » .

ثم تواصلت الاحداث التى تمثلت فى مواقف متعددة حيث جرى البحث عن الخلافة الاسلامية بمناسبة سقوطها والمحاولات التى قام بها الشريف حسن والملك فؤاد وظهور كتاب الاسلام وأصول الحكم لعلى عبد الرازق وقيدام الدولة السعودية فى الجزيرة العربية وتصدت المنار لكل ذلك

بقوة ودحضت شبهات على عبد الرازق وهاجمت محاولة الدولة الكمالية فى ترجمة القرآن ، وفى فصل مطول تحدث السيد رشيد رضا عن موقف الكماليين من الاسسلام فقال:

كذا نعلم أن مصطفى كمال باشا يشهنا الاسهلام ويمقته من قبل ان يظهر ذلك ونعلم أن ملاحدة الترك الموانقين له في السعى لتحويل الشعب التركي عن الاسلام بفضا فيه وفي العرب قوم الرسول صلى الله عليسه وسلم كثيرون وكنا نتمنى قبل تأليفه للجمهورية اللادينية لو يظل هو وأركان حزبه يظهرون الاسلام ويحافظون على اسمه وشعائره الظاهرة ولا يعلنون عداوته مراعاة للشبعب التركى فأبوا الا أن يهدموا كل ما بقى للدولة نيه من مظهر وشعيرة ، وحكم وعمل وعلم ، وقد وضعوا في قانون الجمهورية أن دين الدولة الرسمى هو الاسلام فلم نشك وقد رأينا ما رأينا من هدمهم للاسلام من الدولة ثم محاولة هدمه في الأمة. ان هذا اللقب قد وضع تقية ، لئلا تكون لماجأة الأمة بترك دينها اسما ومعنى تأثير تخشى غائلته ، وقد صرح مصطفى كمال باشا نفسه اخيرا بعد أن صرح مرارا بأن التركي حر في اختيار الدين الذي يعجبه وثنيا كان أو يهوديا أو نصرانيا ولعمرى انه ليس حرا في أن يكون مسلما فانه يجبر اجبارا على استباحة شرائع الاسلام من حلال وحرام ، وقال : لقد سمى الفاء الأحكام الشرعية توحيد للمحاكم وسمى منعسه للعلوم الاسلامية وأبطالها توحيسد للتعليم التركي وسمى تفضيله للقوانين الأوربية المسيحية الأسساس كتانون سويسرة للأحكام الشخصية ايثاراً للحكام الحديثة ، وهناك رواية أنه يريد أن ينصر الشمب التركي ولكن يود أن يأخذ ثمنا على ذلك من الدولة البريطانية وان من أشمسهر الكتاب الذين كانوا يغشمون المسلمين بهؤلاء الملاحمدة عمر رضا المصرى الأصل المقيم في الاستانة الذي كان يرسل جريدة الأخبار المصرية الاسلامية قيل أن يمل أمر الحكومة التركية إلى هذا الحد ، فلما نزح في الخفاء استبدل جريدة السياسة المؤيدة لنزعة الترك الالحادية بجريدة الأخبار . وقد كتب الأمير شكيب أرسلان مقالات في اظهار خفايا شنآن الحكومة التركية للاسلام والعرب نشرتها جريدة الأخبار فتولى الرد عليها عمر رضا هذا وبعض أصحاب الجرائد التركية ثم شأيعتهم جريدة

السياسة في مصر ولم يرد له احد حجة ولا نقض له قضية ، وانها جادلوا وماروا بالباطل وزعموا انه ليس له حق في الدفاع عن الاسلام لانه من طائفة الدروز ، والأمير شكيب من انبغ مريدى الاستاذ الامام الذين تلقوا عنسه عقائد السنة السامية وحكمها العالية في بيروت غكان بهذا من انمسار الاسلام والسنة لا من آجاد المسلمين (م ٢٨).

وواصل السيد رشبيد رضا كشف « حقائق عداوة ملاحدة الترك للاسلام » وعملهم على محو الاسلام من الشعب التركي وتأسيس دولة تركية محضة وجعل الولايات العربية مستعمرات لهذه الدولة وتتريك سائر العناصر العثمانية ومن يقدر على تتريكه من العرب وانهم اتخذوا سياسة المراحل في القضاء على الاسلام فمهدوا لالفاء الخلفة بتنصيب خليفة روحاني لا عمل له وقال انهم فشلوا في هذه الخطة لأن الشعب التركي يدين بالاسلام وهو ساخط على الحكومة لشسعوره بأنها تهدم دينه الذي هو مناط المه .

وتحدث عن خط هجسوم الكماليين على الاسسلام باستبدال الاحرف اللاتينية بالحروف العربية ووجوب محاربة هذا الخط على العالم الاسلامي فقال: لقد بات مقاومة هجوم الكماليين فرضا مقدسا على المسلمين ليستطيعوا الاحتفاظ بدينهم هم وذراريهم المستقلة فان أعداء الاسسسلام في انقرة لم يجدوا أمامهم عملا الا استئجار الكتاب من اوربيين وشرقيين بأموالهم وأموال المفسدين لنشر الدعاية ضد الاسلام يدعون الى استبدال الأحرف اللاتينية بالعربية كما فعل ذلك لويس ماسينون في باريس للقضاء على الاحرف العربية (م ٢٩).

# الفصل الثاني

er likeses si er ere ere ere

### الماسونية والصسهيونية

كان السيد رشيد رضا من اليقظة والوعى بالتيارات العالمية والمؤامرات التي تجري حول عالم الاسلام فكان من ذلك استشفافه لأخطار الماسونية منذ وقت باكر مفى المجلد السادس ( ١٩٠٢ ) تحدث عن هـذه الارهاصات فقال: رأى جمال الدين أن نحلة الماسونية تجر هذه البسلاد الى أوربا بخيوط سياسية خفية ولكنها متينة قوية فهى كالخيوط التي يربط بها المشعوذ التماثيل التي يلعب بها من وراء ستار ، فيحسب الصبيان أنها هي التي تلعب بنفسها . وهكذا كانت مصر العوبة في أيدى الأوربيين فأراد أن يربى رجالا يعرفون كيف يحفظون بلادهم وأنفسهم فوجه همته الى استخدام الماسونية في تعليم تلاميذه ما لا يمكن التصريح به الا في جمعية سرية فدخل في الماسونية ودخل معه تلامذته التابعون فجعل بهم قوة للمصريين وصار رئيس مجتمعهم ، ولسكنه كان غاليا في مضادة الانجليز لما كان من زيمنهم على بلاده ولما كان يعتقد من طمعهم في مصر وقد صرح بذلك كتابة مقاوموه حتى اضطروه الى ترك الماسونية مع كبار حزيد، ولم يكن للماسونية عمل في مصر الافي تلك الفترة ثم ان الماسونية صارت في مصر آلة لبعض زعمائها في جلب المنافع ثم كثر فيها الغوغاء حتى قل احترامها وانطلقت الألسنة بالطعن فيها وليس هذا مما يعنينا الآن .

وفى نفس المجلد تحدث عن الماسونية واليهسود نقال: الماسونية جمعية سرية تكونت فى اوربا لمقاومة اسستبداد رؤساء الدنيسا من الملوك والأمراء ورؤسساء الدين من البابوات القسيسين الذين كانوا متضافرين على استعباد الناس وحرمانهم من نور العلم والحرية وقد اتفق على تكويئها اليهسود والنصسارى ولذلك جعلوا رموزها واشاراتها متفرعة من الكتاب المشترك الذي يسمى الكتاب المقدس واسندوها الى بناة الهيكل المقدس: هيكل سليمان عليه السلام وهو المسجد الاقصى ، ثم ان الافرنج لما تغلغلوا في الشرق وراوا مزاج السسيادة الاسلامية لا يقبل مشساركا له في حكهه

ههو يجيش بانفعال جميع المسلمين لنبذ سلطة من يحاول السيادة عليهم استعانوا بالماسونية على اضعاف هذا المزاج وتوسلوا الى بعض كبراء المسلمين وأغنيائهم بما توسلوا واستعانوا عليهم بنصارى بلادهم فأدخلوا طائفة منهم وبقى أكثر المسلمين الى اليوم يعد الماسونية نزعة من نزعات الكفر أو وسيلة اليه الا أن الشعب المصرى سريع الانقياد الى التقليد ولذلك كثر الداخلون في هذه الجمعية من أهله على أن أهله يتصلون بالأديان ويدعون عدم التعرض لها بحال ...»

ومضى السيد رشيد يوالي أمر الماسونية على صنحات المنار فتحدث ( ٨٨ ) عن مؤلفات جديدة بدأت تظهر بالعربية منها تاريخ اليهود لشاهين مكاريوس ؛ والحقائق الأصلية في تاريخ الماسونية العملية ذكر فيها اعمالها المسياسية السرية التي كانت من أعظم اسباب الانقلاب السياسي في أوربا ﴿ وتابعيه بعد ذلك جرجى زيدان ) ومضت الأحمداث المضمرة من أعمال الماسونيسة في الدولة العثمانية وفي السيطرة على جماعة الاتحاد والترقي وكانت قد حملت لواء القضاء على السلطان عبد الحميد بالقتل والانقلاب وقد جربت الاثنين مفشات الأولى ونجحت الثانيسة ، وبعيدها انكثيفت اوراق الماسونية التي كانت قد خدعت الكثيرين ممن دخلوا فيها ظنا إنها ويسميلة للنهضة أو وسمدلة البر أو مقاومة النفوذ الاجنبي ، ففي عام ١٤١٠ (م ١٤) اتضم الموقف وكتب السيد رشيد رضا عن الماسونية في البلاد العثمانية قال : كان السلطان عبد الحميد عدو للجمعية الماسونية لاعتقاده أنها جمعية سرية وهو يخاف من كل اجتماع وكل سر وأن غرضها ازالة الاستبداد وهو مستبد وازالة السلطة الدينية من حكومات الأرض كلها وهو يفخر بالخبلافة الاسلامية ويحرص عليها وقد تنفس الزمان الماسونية بعد الانقسلاب الذي كان لهم فيسه أصابع معروفة فأسسبوا « شرقيا عثمانيا » أستاذه الأعظم طلعت بك ناظر الداخلية واركانه زعماء جمعية الاتحاد والترقى وانصارها من اليهبود وغيرهم ولأجل هدا نرى طلعت بك لا يبالي بسخط الأمة ولا برضاها في ادارته التي إستهانت بيها الملكة بالسنة ولاياتها الا ولاية سلانيك وكذل أنرتة ميما لفلن والسهة مبعوثيها حتى بعض الاتحاديين وسلانيك هي الآن مركز السلطة الحقيقية في المملكة وانما الاستانة مركزا التنفيذ بي Frank Western

ثم واصل المنسار الحديث في المجلد ١٤ ( ١٩١٢ ) ومنها أول كلمة صريحة وأول اعتراف بانصاف السلطان عبد الحميد وقال انهم كان لهم اثرهم في الثورة الفرنسية وفي الانقسلاب العثماني ثم نشر بيسان الأمرلاي صادق بك عن الماسونية والاتحاد والترقي واشسار الى مقالة مجلة دين دمعيشت الروسية أن جمعية أركان الدولة والقائمين بأعمالها جميعسا من الخفير الى السلطان ماسونيين وجعلت الماسسونية مهمة رجال الدولة منصبة الى هدم الدولة الاسلامية وتأسيس دولة ماسونية .

# - T -

وكان هــذا كله مقدمة للحديث عن الخطر الصهيوني الزاحف الذي لم يغفل عنه السيد رشيد رضا فقد كانت افتتاحية المنسار ( يناير ١٩٠٢ ) ١٣١٩ ه عن اخطار الجمعية الصسهيونية فقال : ان رياض باشسا اطلع على كتاب لبعض الأوربيين المجاورين لليهسود عن الجمعيسة الصهيونية ومساعيها في اعادة السلطة والملك الى شعب اسرائيسل وقال انه يعرف هذه الجمعية منذ خمس سنوات (اي منذ عام ١٨٩٧) وهو تاريخ عقسد مؤتمر بال وظهور البروتوكولات ، وقال انها جمعية سرية غرضها الاستيلاء على البلاد المقدسة لتكون مقر ملكهم وعرش سلطانهم ، وجاء ذكر هده الجمعية في منار السنة الأولى (ص ٤٤/٥١) وفيه أن حركة هذه الجمعية ظهرت نجأة في النمسا والمانيا وانجلترا وأمريكا . وهي تتظاهر بنقسل فقراء اليهود المهاجرين والمقيمين الى بلاد فلسمطين فلما وثقت بقومهما الآن خرجت من مضيق الكتمان وقد بعثت منسذ أشسهر المستر اسرائيل زنفويل من لنسدرة الى الآستانة للمساومة على شراء القسدس الشريف ويقال أنه لقى من الحضرة السلطانية التفاتا وانعطافا وبعد عودته خطب في الحممية فقال: أن اليهود سيرجمون بكثرة الى فلسطين مملكتهم القديمة التي لا يمكن أن تفرب شمسها عن سماء أفكارهم وسيبلغ عددهم فيهسسا عام ٢٠٠٠ أي في آخر القرن العشرين المسيحي مائتي الف الف ( مليونين ) نفس وسيجعلون تلك الأرض جنات عالية قطوفها وينشئون فيها حدائق ذات بهجة ويصلون اطرافها وارجاءها فيكون شعب اسرائيل منارا على جبل صهيون تهتدى به الامم ، وقال ان غاية ما يرمى اليه اليهود هو جمع

النتود الكانية لابتياع أرض فلسطين من السلطان وبلغ ما جمع الآن الف الف ريال أمريكانى (مليون) هذا ما نشرته الصحيفة العبرانية الفرنساوية والمؤضوع بكامله (ص٨٠٦ مجلد ٤ من المنار) ويبدو أن السلطان عبد الحميد لم يكن قد حدد موقفه من الصهيونيين في هذا الوقت ولذلك فاته لم يعلن موقفه الا بعد أن أتاح لهم الفرصة في ذكاء السياسي لطرح كل ما عندهم وقد أشار هرتزل في مذكراته أنه تردد أكثر من مرة على السلطان وأن السلطان قد حسم الموقف في النهاية على النحو الذي أزعجهم وجعلهم يرتبون قتله أو اسقاطه ومن ثم أعلنوا عليه تلك الحملة الضارية التي قادها صحفيو المارون في مصر وغيرها في المقطم والهلل وكتابات سركيس وغيره.

وفي المجلد الرابع عشر من المنار سنة ١٩١١ تحدث السيد رشيد رضا عما اطلق عليه المشروع الاصفر فقال: خبرنا الاستانة باقامتنا منها سنة كاملة فراينا ان نفوذ اليهود في جماعة الاتحاد والترقى عظيم ، وان ناظر المالية اسرائيلي النسب وانه جعل كاتم سره وكثيرا من موظفي نظارته من اليهود فعلمنا ان اليهود سيكون لهم شأن أي شأن في هذه الملكة ، وآمالهم في القدس وفلسطين معروفة ومطامعهم الحالية في المكان تعظم وتعوذهم فيه غير مجهول وأشرنا الى ما يخشى من مغبة ذلك في اهزاء السنة الماضية ثم جاعت انباء مجلس الأمة العثماني في هذه الأيام مصدقة لمنهوا فيها على خطر جمعية اليهود الصهيونية في الملكة العثمانية وأنكروا على ناظر المالية بيعه أحسن موقع عسكرى في الآستانة لشركة أجنبية بثمن دون المثل بسمسرة بعض اليهود ، كذلك أشارت المنار الى أن جريدة الكرمل نشرت مقالات عن جمعية اليهسود الصهيونية التي تسعى لتمليك اليهود بلاد فلسطين وتمهد السبيل لاعادة ملك بني اسرائيل .

#### - 4 -

وتحدث عن ما نشرته صحف سعوريا في مشروع الأصفر حيث قال ان عمران بلادنا يتوقف على استعمال الأموال الأوربية فيها وزمام هذه الأموال في أيدى اليهود ، وترى الصحف أن الخطر من الصهيونية ينحصر

ق شيء واحد هو المتلاكهم للأرض المقدسة ، والخطر من استعمال أموال الإجانب اليهبود ينحصر في غرق الأهالي والحكومة في الديون وثانيهما تمليكها لرقبة البلاد بأن يكون أكثر الأرض أو الكثير منها لهم ، وقال لقسد زادت ثروة مصر بأموال الأوربيين وأعمالهم أضعاعا مضاعفة ولولا جرأة الفلاح المصرى على الاستدانة بالربا الفاحش وغير الفاحش بفسير حساب ولولا الاسراف والقمار والمضاربات لما كان على المصريين دين يذكر بالنسبة الى ثروتهم العسامة .

واشار السيد رشسيد رضا الى أن المنسار كان هو السابق لجميع الصحف قى التنبيه الى نفوذ اليهود الصهيونيين فى جمعية الاتحاد والترقى وما فيه من الخطر على الدولة ، وقد ظهرت الحقيقة فى مجلس الأمة العثمانية وعلى لسان الصدر الأعظم حقى باشا الذى صرح فى خطساب له بان اليهود هم اصحاب المستقبل فى هذه الدولة ، حتى فى أمورها الادارية والعسكرية .

### - & -

ويتحدث السيد رشيد رضا في مقال مطول عن بنى اسرائيل فأشار الى كيد اليهاود في شال عرش ذلك السلطان الدينى والدنيوى في أوريا وانه لولا ذلك لمحت العصبية الصليبية راية الاسلام في الشرق كما محتها في أكثر أوريا ولما وجدت هاذه الحضارة المؤسسة على قواعد العالوم والفنون والحرية التي نفحها روح الاسلام في الاندلس والشرق ثم انتقلت الى ايطاليا وفرنسا نسائر بلاد الغارب ثم يقول على أن الشاعوب الأوربية الحرية بالطبع الموروث قد كفرت بنعم الله في العالم كما كفرت بنعمته في هداية الدين فهي تستخدمها في الاستعداد لدك معالم الحضارة والعمران وابادة بعض شاموبها لبعض ، غاليهود يلتوون لهاذه الدول وشاعوبها في شرق أوربا وآسيا بالبلشفية وفي غربها بخصمها الراسمالية والفرض من الكيد من ازالة بغي القوة النصرانية ثم القون المادية لشعوب أوربا التي تساعدهم على غرضهم الأساسي وهو تجديد ملك يهاودي يكون له النفوذ الاعلى في العالم ، فهم الذين تلو عرش السلطان البابوي

بقوة العلم والمال لانه كان يضطهدهم في كل مكان وهم الذين وضعوا سلطان الحكم العنصرى بمجلس الدوما اولا ثم قوضوه بالحكومة الشيوعية اخيرا لانه كان يضطهدهم ايضا وهم الذين ساعدوا جمعية الاتحاد والترقى على تقويض سلطان الخلافة التركية تمهيدا لتمكنهم من امتلك فلسطين لا لاضطهاد الترك لهم وهم الذين قوضوا صرح القوة الالمانية في الحرب الاخيرة بما بعثوه من سموم الثورة في أسطولها وفي جيشها وبما جاهدوا بأموالهم وكيدهم في حمل الولايات المتحدة على مساعدة اعدائها الطفاء عليها ثم سسعوا لنشر الشيوعية فيها حتى لا تقوم لها قائمة مسيحية ولا قومية ، وما كان هذا الا خدمة لانجلترا وجزاء على عهدها بلسان لورد بلفور في تأسيس وطن قومي وملك يهودي في فلسطين فكيدهم لالمانيا ككيدهم للدولة العثمانية لا ككيدهم لدول الاسفن والعنصرية الروسية . الظالم سيف والله ينتقم به ثم ينتقم منه رواه الديلمي في مسند العروس بلفظ عيدل الله (م ٣٤٧/٣٣) .

and the second s

المراجع في المحافظ المراجع في المراجع في المحافظ المراجع في المراجع في المراجع في المحافظ المراجع في المراجع ف المراجع في المحافظ المراجع في المحافظ المراجع في المحافظ المراجع في المراجع في المراجع في المراجع في المراجع ف المحافظ في المراجع في المحافظ المراجع في المحافظ المراجع في المحافظ المراجع في المراجع في المراجع في المحافظ ا

# ثالثــا : الحركات الاصلاحية ( الوهابيــة والسنوسية ) وغيرهما

#### - 1 -

اولت المنار على مدى عمرها الطويل اهتمامها بالحركات الاصلاحية الاسلامية وتابعت حركة اليقظة الاسلامية في مختلف أجزاء العالم كما أولت اهتماما بالغا بالمؤتمرات الاسلامية التي عقدت في الهنسد ودمشق وجنيف ومكة المكرمة وبيت المقدس ، بل لقد اهتمت بمؤتمر أم القرى الذي تخيله الكواكبي ١٣٢٠ ه .

مؤتمر ندوة علماء الهنسد ١٩١٢/١٣٣٠ .

المؤتمر السورى العسام بدمشق ١٩٢٠/١٣٣٨ ( وقد انتخب السيد رضا رئيسا للمؤتمر ) .

المؤتمر السورى الفلسطيني بجنيف ١٣٤١ .

مؤتمر مكة المكرمة السمعودي ١٣٤٤ .

مؤتمر بيت المقدس ١٣٥٠ ( ديسمبر ١٩٣١ ) .

كما تابعت نهضة الاسلام فى الهند وفى جزر الملايو فتحدثت عن أحمد خان الهندى وأحمد دحلان ومدح المنار أحمد خان الذى أنشأ جامعة عليكرة لانه كان دائما موضع المقارنة مع الشيخ محمد عبده فيما فعله كلاهما للخروج من دائرة التقليد وبحث الاسلام بحث المجتهد المحقق كما يقول المنار (ص ٣٣ م ٧) ولكن الأبحاث بعد ذلك كشفت عن جوانب أخرى بالنسبة للرجلين .

وفى المنار المجلد ٢ ص ٢١١ كتب السيد رشيد رضا عن السنوسية كما كتبت عنها صحيفة المانية (دى كولونى) واشار الى أهميتها من حيث انتشارها السياسى وانها أنشئت ١٨٥٥ بواحــة جفبوب محمد بن على السنوسي المولد ١٨٩١ على حدود الجزائر المتاخمة لمراكش ، بارح وطنسه

وقد حط الرحل بعد الرحلة في واحة جغبوب ١٨٥٥ ، كذلك فقد واصل الحديث عن طريقة السنوسية من الاسكندرية ودرنة (م ١٥) ودعوة السيد احمد الشريف السنوسي الى جهاد الايطاليين كما تحدث عن ثورة السودان التى قام بها الامام المهدى (م ٢) وتحدث عن النفوذ الانجليزى في البلاد الاسلامية والامتيازات الاجنبية ، وتحدث عن تعصب غلادستون وسالسبرى ضد الاسلام.

وأولت الاستعمار اهتماما كبيرا فتحدثت عن السياسة الهولندية في جاوة وعن سياسة فرنسا في مراكش .

كما تحدثت عن انتشار الاسلام في مجاهل أفريقيا نتيجة أسافار المسلمين وتوغلهم بقصد الكسب والاتجار فلما أنس الأهالي منهم الوفاء والاستقامة اقتدوا بهم فتناسلوا وتكاثروا ونما بينهم الاسلام، حتى قال أحد الرحالة الأوربيون أنه لم يكن يأمن على نفسه أثناء رحلته وأثناء تطوافه الا عند المسلمين .

واولى المنار اهتماما كبيرا حول المسلمين في الهند ونشر نصولا عن محاكمة الزعيم المسلم أبو الكلام ازاد في الهند وخطابه الذي القاء عند محاكمته أمام المحكمة الانجليزية ووصف ثورة الهند السياسية السلبية وانتصارها للخلافة والدولة التركية والبلاد العربية (م ٢٤).

#### - 17 -

ولقد كان الأحوال الحجاز والجزيرة العربية موضعا هاما ومتابعة كاملة وقد والت المنار أخبار الثورة العربية التى قام بها الشريف حسن وما اتصل بها من تمزيق البلاد العربية بمعاهدة سايكس باكو وقيام نظام في سوريا ملكى ثم احتلال فرنسا لها وما يتصل بموقف الشريف حسين من النفوذ الأجنبي ومسالة فلسطين .

ثم توالت الأحداث وزحف النجديون على الحجاز وتم استيلاء الملك ابن السعود على جميع الحجاز ديسمبر ١٩٢٥ ( ١٣٤٤ ه ) وأشار الي ما كان بين سلطان نجد والبيت الهاشمي .

وفى مجلد ( ٢١ ) تحدث المنار عن الخلاف بين النجديين والحجازيين قال : لفظ الوهابية يطلق على اتباع الشيخ محمد عبد الوهاب العسالم السنى الشهم المجسدد للنهضة الدينية فى نجد ، نقد اتحذ امر نجسد تلك النهضة فى ابان ظهورها وانتشارها وسيلة للاستيلاء على بلاد الحجاز التى طال عليها عهد الظلم والجهل ولم يظهر فيها مصلح علمى ولا ادارى .

وقد انبرت حكومة الآستانة لمناهضته واخراجه من الحجاز الذي هو مناط عظمتها وسلطتها الاسلامية واستعانت على ذلك بحكومة محمد على باشا التى كانت عاجزة عن تولى ذلك بنفسها وارادت ان تشوه تلك الحركة الاصلاحية فأذاعت انها عبارة عن احداث مذهب جديد مبتدع في الاسلام مخالف لمذاهب اهل السنة واغرت انصارها من العلماء الرسميين والمفتين بالرد على هذا المذهب وتضليل اهله وتكثيرهم وهم ينكرون كل مذهب في الأصول غير مذهب السسلف الصالح ويتبعون في الفروع مذهب الامام احمد بن حنبل واصحابه .

واشار الى رواية الجبرتي عن الوهابية وعسكر محمسد على .

ثم قال : ولا يزال مسلمى الحجاز ومصر وسوريا والآستانة يظنون أن لأهل نجد مذهب مخالف لمذاهب أهل السنة لأن بعض الذين كتبوا عنهم قالوا أنهم يكفرون غيرهم من المسلمين ويقولون في النبى عليه أغضل الصلاة والسلام ما يعد أهانة وكانت قد صدرت الارادة السنية الى محمد على بقتالهم وردع هدفه الطائفة خوفا من انتشار شرهم في البسلاد الاسلامية فأطفأ سراجهم وبدد شملهم .

ولم يكن في هذه الفترة من المكن قول كلمة الحق عن الوهابية لخوف الدولة العثماتية منها ومعارضتها لها ، ثم اشار الى ثورة الشريف حسين على فعلة الاتحاديين الطورانيين ثم على دولة الترك بحملتها في عهد الحرب الأوربية وقد أقنع بعض أهل الفترة والأحلاف من العرب باتخاذ ذلك وسعى الى جمع كلمة عرب الجزيرة في سبيل انقاد عرب ساوريا والعراق من ظلم الاتحاديين واضطهادهم ، وقد ساعى بعض الطامعين في جمع الكلمة يعقد اتفاق بين شريف مكة والأسير أبن ساعود صاحب

نجد والامام يحيى صاحب اليمن والادريسى صاحب عسير على تاعدة الاعتراف بكل منهم باستقلاله فى بلاده والتعاون بينهم على دخع العدوان الاجنبى ورفع شمان الجنس العربى ، وبدأت حكومة الحجاز فى الطعن فى أهل نجد والدعوة الدينية الى متالهم ، وقد أرسلت حكومة مكة الهاشمية الحملة بعد الحملة لقتال الشريف خالد فى الخرمة ، وتضمن منشور ملك الحجاز ١٣٣٦ الاشمارة الى البدع والزيغ الدينى عن منتحلى العقيدة الوهابية المكفرين لكل العالم الاسلامى

وتحدث عن موقف حكومة الحجاز وتكفير الوهابيين والنجديين والدعوة الى تعاليم باسم الدين وقد ارسل ابن سعود بيانا الى أهل الشام قال فيه: نحن مثلكم مسلمون مؤمنون موحدون ندين بدين محمد بن عبد الله ونقر بترتيب الأصحاب كما جاءوا في الحكم والاستخلاف ونقلد في عباداتنا الامام الاعظم احمد بن حنبل ونعترف أن اخوته الأئمة الباقين هم مثله في العظمة والصدق والصحة فحذار ثم حذار أن يغركم ويفسدكم ويفتنكم فتعطوه صبرا ومالا . وقال : هم اخوتكم في الله يجاهدون في الله ولم يسبق بيننا وبينكم عداوة ولا نحن طامعون في بلادكم فخلوا بيننا وبينه ليزول الاعجل ويقضى الله أمرا كان مفعولا » (م ٢١) .

ثم واصل السيد رشيد رضا كشف حقيقة الوهابية وتجلية منشا الطعن فيها فقال: ان سبب قذف الوهابية بالابتداع والكفر سياسى محض كان أولا لتنفير المسلمين منهم لاستيلائهم على الحجاز وخسوف الترك من أن يقيموا دولة عربية ولذلك كان الناس يهجون عليهم تبعا لسخطالدولة. الى أن حددها الملك حسين في الحجاز وولده فيصل في العراق وولده الامير عبد الله في سوريا (فلسطين) لقد أصدر الملك حسين عدة منشورات في جريدته ١٣٣٧/١٣٣٦ رماهم فيها بالكفر وتكفير أهمل السنة والطعن في الرسمول الأعظم وانه لابد للسلطان من قتالهم ثم سرى ذلك الى مصر وظهر له أثر في بعض الجرائد وقد رد على هذه الرسائل بعض علماء الشام وجرت مناظرة مع علماء مكة (م ٢٤).

ثم انتهى الموقف بانتصار السعوديين واستيلائهم على مكة والمدينة والطائف وجدة واستقر أمرهم وتعرف المسلمون على حقيقة دعوة التوحيد

التى قام بها الشيخ محمد بن عبسد الوهاب وتكشف زيف دعاوى النفسوذ الأجنبى في تشويه الحقائق واستغلال ذلك سياسيا .

ويتحدث السيد رشيد رضا في المجلد ( ٢٧ ) تحت عنوان « الوهابيون والحجاز » فيقول : مما خص الله به هذه الأمة أنها لا تجتمع على ضلالة ، وانه لا يزال طائفة منها ظاهرين على الحق ، وأن الله تعالى يبعث فيها مجددين لأمر الدين كما ورد في الأخبار المرفوعة من صحيحة وحسنة تثبت صحة معانيها بالفعل .

ولقد كان من أجلهم في القرون الوسطى قدرا وأنبههم ذكرا شسيخ الاسلام أحمد تقى الدين بن تيمية رحمه الله فقد أتاه الله من المواهب ما يندر أن يجتمع الأحد من البشر ، وقد تصدى للرد على النصارى وأهل البدع والف في ذلك المصنفات الدالة على سعة علمه وقوة حجته وقد شهد له اكابر المصنفين ولاسيما حفاظ الحديث بما لم يشهدوا لغيره من أهل عصره حتى اعترفوا له بالاجتهاد المطلق ، وتصدى لعداوته ويذائه وصده عن نصر السنة واحياء مذهب السلف بعض كبار العلماء الرسميين المقربين الى الملك ماوذي وحبس في هذا السبيل وظل اولئك المقلدين الجامدين يصدون الناس عن كثير حتى أحياها الله تعالى في بلاد نجد بظهور المجدد الداعي الى الله تعالى الشبيخ محمد بن عبد الوهاب وأولاده وأحفاده وأنصارهم من آل سعود أمراء نجد في أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر ثم في نهضة الاصلاح الجديدة بمصر والهند وغيرها من البلاد الاسلامية في عهدنا هسذا من القرن الرابع عشر وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مجددا للاسلام في بلاد نجد بارجاع أهله عن الشرك والبدع التي نشت فيهم الى التوحيد والسنة على طريقة شيخ الاسلام ابن تيمية .

أما الدولة العثمانية مقد استمرت على معاداة آل سعود زهاء قرن كامل لاعتقادهم أنهم يريدون تأسيس دولة عربيسة قوية تزيل ما لهم من

السلطان في جزيرة العرب ويتبع ذلك هسدم الخلافة التركية ثم ظهر لهم ان مصلحتها تقتضى بالاتفاق مع آل سعود والاعتراف لهم بسيادتهم على نجد وملحقاتها حتى ما كان بين الدولة فيها فعلت ذلك اما أمراء مكة المعروفون بالشرفاء فقد ظلوا في الطعن على دين الوهابيين وافتراء الأكاذيب عليهم ، واشار الى دسائس الشريف حسين لآل سعود ، والى زحف السلطان عبد العزيز على الحجاز وانقاذه منه ، وقد نشر السيد رشيد رضا بضع مقالات في جريدة الأهرام وفي المنار كشف فيها عن أن هؤلاء النجديين الذين يلقبون بالوهابيين سنيون متمسكون بمذهب السلف في العقائد وبمذهب الامام أحمد في الفروع وانهم أشد شعوب المسلمين في هذا العصر اتباعا وأبعدهم عن الابتداع ، وأن الاستعداد للاصلاح الاسلامي الحق بالتوحيد الخالص وترك البدع والخرافات والتقاليد الوراثية الباطلة قد صار الآن

# البَابُ الْخَامِسُ

\_\_ ميادين العمل الصحفي الاسلامي

الفصـــل الأول: التعريف بفضـل الاسـلام

الفصل الثاني : الدفاع عن اللفة العربية

الفصل الثالث: التربية والتعليم

الفصل الرابع: قضايا المرأة والمجتمع

الفصل الخامس: احياء التراث

الفصل السادس: اعسلام المنسار ووفيات الأهيسان

الفصل السابع: الصحف والمجسلات

الفصل الثامن: الجماعات الاسلامية

# الفصل الأول

# التعريف بفضل الاسلام

#### — T —

كان صدر السيد رشيد رضا معتلئا ايمانا بعظمة الاسسلام وغضله وأمجاد تاريخه على نحو واضح في كل صفحات المنار ، ومنذ العدد الأول أولى اهتماما كبيرا لابراز عظمة الاسسلام « كمنهج اجتماعى وحضارى » كان له أبعد الأثر في الحضارة الانسانية عامة وفي الحضارة المعاصرة وفي تمدين البشرية ولذلك غقد أولى اهتماما بأدوار عدة :

أولا — عرض ما جاء في تقدير الحضارة الاسلامية والشريعة الاسلامية في كتابات الغربيين .

ثانيا - عرض صفحات من التساريخ الاسسلامي وتاريخ الاندلس ودور المسلمين في بناء المنهج التجريبي واقتباس أوربا من الاسلام .

ثلاثا - دور العرب في بناء النهضة الاسلامية العالمية والتحدث عن مدنية الاسلام في الطب والفلك وغيرها .

رابعا - الاهتمام بالشخصيات ذات الشأن في التاريخ الحديث التي أولت اهتماما وتقديرا للاسلام .

خامسا - عظمة القرآن وصلاحية الشريعة الاسلامية لهدا العصر وكل العصور .

وهكذا مضى المنار لطيته منذ اليوم الأول الى اليوم الأخير نهو يتحدث عن اعادة مجد الاسلام تحت عنوان: كيف يعود للاسلام مجده فيقول: الجواب من الكتاب (كما بدأكم تعودون) ومن السنة (بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ) ومن كلام علماء العمران أن التاريخ يعيد نفسه ويقول: لماذا اختار الله الأمة العربية لهذا الاسلام لانهسا وسط بين الامم ولم يكن لها رؤساء في الدين والسياسة يحكمونها بالجبروت والاستبداد كم

بل سلمة الفطرة وغيرة النفس وشدة الباس ، ولم يكن عند العرب من التقاليد الدينية شيء يستندون منه على وحى سهوى وعلى سلف من الأنبياء فيدافع ما جاء به الاسلام أو يزاحمه ، وأشار الى أنه يوجد من المسلمين بعض المتعلمين على الطريقة الأوربيسة واكثرهم من الأتراك والهنود وعدد قليل من المصريين منحرفون عن صراط الدين غير مصبوغين بآدابه وفضائله ، وهناك سكان البوادي من العرب فانهم لم يصبهم من ظلم الظالمين ما أصاب غيرهم . طائفة يعسر عليها أن تجارى المدنية الحاضرة قال : والمنار يدعو الى الوحدة الاسلامية التي تضمن لسائر الشمعوب والملل حقوقها في بلاد الاسلام على اكمل وجه: هده الوحدة الاسلامية لا يتيسر القيام بتعميمها من مصدر واحد من اختسلاف لغسات المسلمين ومذاهبهم وحكوماتهم وأقطارهم ومذاهبهم وأن الخطر الذي يتهدد العرب ابتلاع الأمم المتمدنة لهم ، فاذا كسر باب المسسألة الشرفية انحسر الترك لأنهم عنصر مستقل ولكن البلاد العربيسة تذهب مريسة المطامع اذا تقلص عنها ظل الدولة العثمانية ومجد الاسلام انما يحفظ بمجد العرب وانما يعود مجد الاسلام بالأصول والاعمال التي أخذ بها المسلمون عند ظهور الاسلام فكان لهم ذلك المجد العظيم وزال مجدهم باهمالها هي التي يعود المجد بالأخذ بها والاسباب تتصل بمسبباتها ، وعبارة يعود غريبا في الحديث النبوى أخطأ الذين يفهمون من الحديث أن الاسلام يضمحل ويتلاشى ثم لا يعود الى مجده وعزته؛ انما هي صريحة فيأن الاسلام سيظهر مرة ثانية مثل ظهوره في المرة الأولى وظهوره في المرة الأولى كان غريبا على العالم ولكن في غرابته استعقب مجددا كبيرا وعزة كذلك يكون في الكرة الأخرى ان شاء الله رغم أنوف اليائسين الذين سجلوا على هذه الأمة الشمسقاء بدينها الى يوم الدين ، على مهمنا هذا قمنا ندعو المسلمين في ( المنسان ) الى احياء مجد دينهم بالرجوع الى ما كان على سلفهم الصالح ولا بلاء أشد على المسلمين من اليأس والقنوط .

### - 1-

واحاديث مطولة في المنار ( منذ المجلد الثساني ) عن مدنيسة العرب وقد انشا هذا البحث ما كان يكتب في تركيا عن العرب تعصب اللجنس وكان رشيد رضا قد تحدث عن تجسديد الروابط بين الترك والعرب على السلوب جديد وكانوا ينتقضون العرب في تركيا ويقولون انهم ليس لهم تاريخ ، وحاول في أدب رغيع أن يشرح هذا الأمر ثم بدأت هذه المقالات تروى ما قدمه العرب في مجالات المدنية المختلفة ، من طب وفلك وعلوم ، يقول مع الاشارة الى نزعات التعصب الجنسي عند الترك « حرصنا بأن لا تعنى بالوحدة العربية أن ينفصل العرب عن سائر المسلمين أو عن الترك بل تعنى به أن كل شعب يجتهد في ترقية نفسه ملاحظا أن في ترقية نفسه ترقيا لسائر الشعوب ، ثم أشار الى الفوارق بين المدنية الاسلامية والمدنية الأوربية واخطاء الأخرة حيث حرم الاسلام مقاتلة من لا يقاتلهم كالنساء ورجال الدين والاطفال والشسيوخ وحرم عليهم التمثيل وهتك كالنساء ورجال الدين والاطفال والشسيوخ وحرم عليهم التمثيل وهتك

كذلك تحدث عن اقتباس اوربا من الاسلام ، وعن ثناء منصفى الافرنج عليه كما تحدث عن تبرئته بادانة أهله وأورد ما قاله المسيو ريمون الرحالة الشهير من أنه كان لا يأمن على نفسه الا عند المسلمين أثناء تطوافه في مجاهل أفريقيا حيث يجد منهم لطفا وحسن ضيافة وقد كتب رسالة طويلة في هذا المعنى الى السيد السنوسى مدح فيها أخلاق الاسلام وفضلهم على سائر الأمم والشسعوب .

كما تحسدت السيد رشيد رضا الى سبق الاسسلام الى المسادىء الجمهسورية والاشتراكية وتحدث عن الفسارق بين اشتراكية الاسسلام واشتراكية المسيحية (م ٩٤٨/١).

كما تناول التاريخ الاسلامي وتاريخ الاندلس والخلافة الاموية وتحدث عن جزيرة العرب ومكتشفوها من الافرنج ، وأشار الى تعصب أوربا على الدولة العثمانية وتنازعها للممالك الاسلامية وأورد شهدة التاريخ على بعضها (م ١/٨٨٤) .

#### **- ٣ -**

كما أورد كثيرا مما كتبه أعللم الفرب عن الاسلام وفي المجلد الحادى عشر نشر بحث مسيو رينيه ميليه الذي القاه في مؤتمر المريقيا الشمالية المنعقد في باريس عن الاسلام والمدنية الحديثة ، كما أماض في عرض آراء القس اسمحق طيار عن الاسملام التي نشرها في انجلترا عام ١٨٨٨ (م ؟ المنار ) وكان قد كتبها بعد ما جاء مصر ليختبر حال المسلمين اذ قيل له أنه مبالغ في مدحهم ومدح دينهم وقد نشرها في جريدة سنت جمس غازت الانجليزية (١٨ ابريل ١٨٨) قال: اني ذهبت إلى مصر احد اقطار الاسلام ومقصدى الوحيد أن اطلع من ذلك المكان على الأعمال المجموعة في القرآن من الآداب والأخلاق والتقوى والمعرفة وأعلم ما هي العقائد الحقيقية المتعلقة بالمسلمين ذوى التربيسة وانى اقر واعترف بأنى قمجبت غاية التعجب لما رأيت المسلمين راضين بأن يتكلموا معنا في موضوع عقائدهم وحاضرين للاعتراف بذنوبهم ، كل مسلم يؤمن بالله الواحد القهار النافذ أمره في السماء والأرض وبرسالة عيسى عليه السلام الملقب عندهم بالمسيح ومعجزاته ويؤمن بوجوب الصلاة وبنقاء النفس في الآخرة ، أما في الرحمة أو ما في العذاب وبالهامية الكتب المنزلة من قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم متقنة جدا وبعض ادعيتهم وصور مناجاتهم حسسنة للغاية حتى انه لا يمكن الأحد من المستحقرين أن يجد فيها كلمة وأحدة يعترض عليها » .

كذلك فقيد أشار الى كتاب تاريخ القيرآن والمصاحف الذى ألفيه روستو مدوني الروسي وطبعه في بطرسبرج (م ٩٥٣/٨) .

وأولى اهتمامه لاسسلام لورد هدلى (م ١٦/٥٥) وكتابه ايقساط الفرب للاسلام (م ٢٦) قال عن اللورد هدلى انه لم يكن في حياته مسيحيا قط كما قال لى هو بنفسه فقد كان على مذهب الموحدين الذين يؤمنون باله واحد ويعتقدون أن المسيح نبى وهؤلاء شيعة كبيرة في انجلترا وأمريكا وأشار الى قول هسدلى: كلما قرأت في المصحف الكريم اكتشفت بنفسى الني مسلم دون أن يبشرني احد بالاسلام ودون أن يدعوني أحد الى الانسلام ،

وقد وجدت الاسسلام دینا بسیطا ، ومما یذکر آنه ادخسل باسلامه نحو اربعمائة شخص من رجال ونساء وتسمی بسیف الرحمن رحمه الله فاروق . ومن ذلك قوله : یسرنی آن اعرف آنه لیس هناك بغض بین المسلمین ولکن المحبة باوسع معانیها وهی منتشرة بینهم أکثر مما هی منتشرة بین المسیحیین فی الجزر البریطانیة فالمسلمون مثلا متسامحون جدا ومطبوعون علی ایتاء الخیر ازاء جمیع المسلمین بخلاف ما علیه فروع الکنیسة بعضها ازاء بعض واذا عینت لجنة من الانکلیز الاکفاء حقیقة لفحص الذی یجب آن یتدین به العالم کله لاجمعوا امرهم علی آن یختاروا الدین الاسلامی الذی یشهد له العقل والذی یجیب رغبة الفؤاد والروح الشدیدة من الاتصسال بالخالق سبحانه وتعالی ، ولا اعتقد ولا سبق لی آن اعتقدت قط آنه من الضروری لخلاصی آن اصدق الوهیة المسیح او آن اعتقد الثالوث او المقائد الاخری التی تدعی الکنیسة آنها ضروریة للخلاص » .

وقد مضى السيد رشيد رضا يتحدث عن حضارة الاسلام مبتدئا بما اورده الشيخ محمد عبده في كتاب (رسالة التوحيد) حيث اشار الى ما كان من فتوحات النصلارى الأوربيين ونشرهم لدينهم بالقهر والتقتيل وابادة المخالفين مدة عشرة قرون كاملة لم يبلغ السيف من كسب عقائد البشر فيها ما بلغه انتشار الاسلام في اقل من قرن ، ولم يكن المسلمين في هذه القرون من القوة العددية والالهية ولا من سهولة المواصلات ما يمكنهم من قهرا الشعوب التي فتحوا بلادها على ترك دينها ولا على قبول سيادة شسمب كالشسعب العربى ، فهم لم يخضعوا للمسلمين ويدينوا بدينهم ويتعلموا لفتهم الا لما ظهر لهم من أن دينهم هو دين الحق الموصل لسعادة الدنيسالفتهم الا لما ظهر لهم من أن دينهم هو دين الحق الموصل لسعادة الدنيسالفتهم الا لما ظهر لهم من أن دينهم هو دين الحق الموصل لسعادة الدنيسالفتهم الا لما ظهر لهم من أن دينهم هو دين الحق الموصل لسعادة الدنيسالفتهم الا من أنهم أنهن الحكام وأعدلهم » .

ومن هنا نان الاسلام قد نرض على المسلمين ويوانقهم على ذلك جميع شرائع الأمم الافرنج أن لا ضير على أى أمة نقد من وطنها شيء أن تستعد لاستعادته الى أن تظفر به كما نعلت فرنسا باستعادة ولايتي الالزاس واللورين من ألمانيا في الحرب الأخيرة وكانت قد اخذتها منذ نصف قرن ونيف .

واشسار السيد رشيد رضا الى أن الاسسلام دين سعادة وسلطان

وشريعة وحكومة شورية يجمعها نظام حربى جامع بين القوة والرحمسة والعدل ، وقد جاهد الأوربيون المسيحيين فى أمر الجامعة الاسلامي حتى صرفوا وجوه الشعوب الاسلامية عن الجامعة الاسلامية الى الجامعتين الجنسية والوطنية وهدموا هيكل الخلافة العثمانية بأيدى حماتها من الترك أنفسهم ، ودفعوا حكومة هذا الشعب الاسلامي الباسل من حيث لا يدرى الى محاربة الدين الاسلامي نفسه باشد من محاربتهم له بمدارسهم التبشيرية واللادينية وبكتبهم وصحفهم ونفوذهم فاعتقدوا انه قد تم لهم بهذا فتح العالم الاسلامي وأنه لم يبق لهم لاتمام هذا الفتح الا القضادة .

وقال: ان رأى الفتهاء ان كل ما دخل من البلاد في محيط سلطان الاسلام ونفذت فيه احكامه واقيمت شعائره قد صار من دار الاسلمين عند الاعتداء عليه ان يدافعوا عنه وجوبا عينيا، ووجب على المسلمين عند الاعتداء عليه ان يدافعوا عنه وجوبا عينيا، وكانوا آثمين كلهم بتركه وان استيلاء الأجانب عليه لا يرفع عنه وجوب القتال لاسترداده وان طال الزمان فعلى هذا الرأى يجب على مسلمي الأرض ازالة سلطان جميع الدول المستعمرة لشيء من المالك الاسلامية وارجاع كلمة الاسلام الا ما استطاعوا الى ذلك سبيلا وعجزهم الآن عن ذلك لا يسقط عنهم وجوب توطيد انفسهم عليه واعداد ما يمكن من النظام والعدة له وانتظار الفرص للوثوب والعمل . وقد صرح الامام الشاعي أن ثفور الحجاز البحرية وما يوجد في بحره من الجزائر لها حكم ارضه وبلاده فلا يجوز لامام المسلمين وسلطانهم أن يمكن أحدا من غير المسلمين الاسلام في هذا ما لم يكن يخطر بباله دولهم القوية من قبل التي تساهلت وقصرت في تنفيذ الوصية المحمدية فسلمحت ببقاء بعض أهل الكتاب في بعض بقاع جزيرة العرب كاليمن ثم بوجود بعضهم في جدة (م ٣٠ ص ١٥٨)

وفيما يتصل بهذا كان دفاع السيد رشيد رضا عن حماية القرآن من مؤامرة ترجمته التي كانت قد أثيرت في هذه الفترة م ١٨٤/٣٢ قال: ان اللسائل القطعية في هذا الموضوع وما يجب على المسلمين في هذا العصر

ان اللغة العربية هم، لغة دين الاسلام والمسلمين ورابطة الآخوة العسامة ووسيلة السلام للمؤمن بما يقيد من نزعات الشعوبية وعصبية الجنسينية ونزعات الملحدين وتوحيد كلمة العلماء المختلفة (١) فقد اجمعت الأمة الاسسلامية عربها وعجمها على أن هذا القرآن المحفوظ في قلوب الالوف المرسوم في الوف الألوف من المصاحف هو كلام الله عز وجل المنزل علي محمد رسول الله بلسان عربي مبين معجز للخلق اجمعين (٢) وقد اجمعت ز الأمة الاسلامية عربها وعجمها على أن هذا القرآن العربي هو الشاس دين الله الذي اكمل به ما اوحاه الى رسله من قبله ، واتم نعمته على العالمين وأمر رسوله أن يبلغه كما أنزله بنصب المربى المبين فبلغه كما أمره الله وما بينه من سنة الرسول وما استنبطه المسة العلم من عقائده واحكامه وآدابه (٣) وقد أجمعت الأمة عربها وعجمها على أن الله تعالى قد تعسد بهذا القرآن العربي كل من آمن به وبرسوله محمد خاتم النبيين من اجناس البشر تلاوة وتدبرا وادكارا واعتبارا وامتئالا للأوامر واجتبابا للمناهي وحسكما بين الناس قال ( وكذلك انزلناه حكما عربيا ) على ما في ذلك من المروض والواجبات على الأعيان (٤) احمعت الأمة الاسمسلامية عربها وعجمها على أن ما مرض الله تعالى على المراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم من قراءة في الصلاة فالواحب على كل فرد أن يتلوه بنصه العربي المنزل كما أنزل ( قرآنا عربيا غير ذي عوج ) (٥) أجمعت الأمة الاسلامية على أنه لا يباح للمسلمين ترجمة القرآن بلغة اخرى يتعبد بها في الصلة والتلاوة والتشريع ويطلق عليها اسم كلام الله وكتاب الله . والقرآن الكريم كما سمى الله كتابه العربي ويسستفنى بها عن كتابه المنزل ولذلك نرى جميع الشبعوب الاسلامية والأعجمية من الترك والفرس والانفغان والهند والجاو والصين يعلمون اولادهم القرآن ويدرسون في مدارسهم الدينية تفاسيره وكتب الحديث والفقه والأصول والنحو والصرف والبلاغة باللفة العربية (٦) وقد علم من هذه الأصحول التي اجمعت عليها الأمة اعتقادا وعملا أن أمامة هذا الدين في عباداته وتشريعه وحكومته يتومف على معرفة اللغة العربية وأن هذه اللغة قد جعلها شرع الاسلام لغة المسلمين كافة وأوجب عليهم تعلمها ، صرح بذلك الامام الشامعي في رسالته والشاطبي في

لفاتهم الحية وترجمه بعض المسلمين الى تلك اللفات الشرقية وفى كل ترجمة من هذه التراجم اغلاط لكثرة المخالفة لمدلولات عبساراته اللغوية والشرعية من هذه التراجم اغلاط لكثرة المخالفة لمدلولات عبساراته اللغوية والشرعية منتح باب للطعن فيه والصد عن الاسلام كما أنها فتحت بابا آخر النا اطلع عليها من مستقلى الفكر عرفوا بدخولهم فيسه شسيئا كثيراً من عقائد الاسلام الصحيح واحكامه العادلة وحكموا على جميع ما نشره الملاحدة الماديون ورجال الكنيسة المتعصبون ودعاة النصرانية من الكتب والرسائل في الطعن في الاسلام بأن ما دونوه منها من المطاعن زور وبهتان فكبر مادحوا الاسلام من علمائهم الاحرار واهتدى كثير منهم به (٨) ما ترتب على ما ذكر من صلاح وفساد يوجب على المسلمين وجوبا كنائيا أن يريدوا ما كان من صلاح قوة وتاييدا أن يفندوا ما حدث من الفساد تفنيدا وانما من ضرض كفاية على المسلمين لا تسمى قرآنا ولا يتعبد بتلاوتها وانما هي خلاصة تفسيرية له تدخل في باب الدفاع عن دين الاسلام من جهة ومن ياب الدعوة اليه من جهة ومن

# · ( **٦** )

كذلك فقد أولى السيد رشيد رضا اهتمامه للشريعة الاسلامية وصلاحيتها لهدفا العصر وقد كتب الشيخ على سرور الزنكلونى في هذا فضلا مستفيضا قال فيه ان أسس التشريع الاسلامي قد قيدت البشر بقواعد من الحق والرحمة والعدل والفضل وحقوق الروح والجسد الصالح لكل عصر يكفل لهم كمال الانسان وسعادة الحياة ما أقاموها وأباحت لهم التشريع الاجتهادي فيما يتجدد من الأقضية والمصالح التي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة مع المصافطة عليها وبهذا لم يكونوا محتاجين الى تشريع سماوي جديد بعدها ، وقد كان من عدم تقيدهم بها هذه النوضي السياسية والادبية والاجتماعية والثورات الحكومية التي تهدد العالم المدنى بحرب شر من حربها الأخير تدك معالم العمران دكا ، ولو أن دول أوربا تدين الله تعالى بما شرعه الله تعالى في كتابه القرآن من وجوب حفظ العهود والمواثيق واجتناب جعلها دجلا باطنها ينقض ظاهرها لتحاكم ذلك من كل ما بينهم

من التنازع والتخاصيم في معاهدة الحرب الكبرى وفروعها ، ولقد نبتت طائفة في هذا الزمان وكثيرا ما تنبت مثلها في عصور الانتقال ــ تنادي بوجوب سسير الشريعة بجانب نظام المجتمع المادي الحاضر ، وهذه الطائفة ان لم تكن خبيثة فانها جاهلة بالاسلام ، ان حياة العالم الآن حياة مادية تنحدر بسرعة في طريق الأهواء والشهوات فلو جاري الاسلام انحدار الأمم فأباح الزنا للأعزب ومن لا كسب له ولجيوش الحروب وأباح الرقص لتاع النفس وأباح الربا لاستكمال مشتهيات الحياة أو لمزاحمة الاجانب وفى مكنة المسلمين أن يزاحموهم ويقفوا مئسل وقفتهم بثروتهم الطبيعيسة والاقتصادية ، لو اتسم الاسمالم لكل ذلك لكان دين مادة لا دين خلق وأصبح من أوضاع البشر لا من شرائع الله ومع ذلك ما هو الاسساس الاسلامي الذي جرب في الأمم الاسلامية ونشل وتبين خطؤه ، ومن ذا الذي وازن بعقله السليم المنصف بين حكم اسسلامي ونظيره في تشريع وضعي ثم أمام البرهان الصحيح على ضعف التشريع الاسلامي وخذلانه ثم ما هو الأمر الجوهري الذي طعن به اعداء الاسسلام عليه مع تالبهم الشسديد وعداوتهم المستحكمة من أول أمره الى اليسوم على كثرتهم وقوتهم ووفرة أساليب حروبهم وضعف المسلمين وتخاذلهم ثم أثبت العقسل في وضسوح أنهم محقون والاسلام مبطل ، إن العالم المادي لا يزن الاسسلام الا بحالة المسلمين مع أن الاسلام دين وخلق يجب أن يوزن بميزان العلم والمقسل لا بميزان أهلها المضيعين لها ، ومن العدل أن يقال أن أوربا اللاتينية انما تخدم القوتين الشبعية والشهوية لأن الانسان سلام واحاء وتعاطف في الخسير لا في جوانب المادة ومناصرة في الحسق لا تغلب على الخسيمين بل الحيوان الضعيف اجدى على الانسان من الحيوان الشرير .

# ألفصل الشائي

### الدفاع عن اللفة العربسة

#### -1-

كانت اللغة العربية هدفا اساسيا من اهداف الدفاع عن الاسلام في نظر المنار باعتبارها لغة القرآن ، وفي مواجهة التحديات التي كانت قد بدأت تتعرض لها في هذا الوقت الباكر من قوى الاستشراق والتغريب والغزو الثقافي ومن أجل هذا أولت المنار الاهتمام باللغة العربية والبلاغة والاسلوب العربي المبين وتناولت الاخطار التي تتصل بانشاء الصحف العامية ووصفتها بأنها صدمة جديدة على اللغة العربية ، وفي مجال الدفاع عن ضرورة توحيد لغة المسلمين في اللغة العربية وعن العربيسة ووجوب تعلمها في الدولة العثمانية .

وفى المنسار ١٩٠١ تحسدت السيد رشيد رضا عن مؤامرة التعلم بالعامية المصرية ، وقد بدأت الدعوة ١٩٠١ بكتاب الفه المسسستر ويلمور المستشار القضائى باللغة الانجليزية داعيا الى جعل اللهجة العامية المصرية لغة المصريين العامة بدلا من اللغة العربية الصحيحة وحاول اقناع المصريين بأن هذا خير لهم ، وترجع الصيحة الاولى لصوت ولهلم سبيتا بك الألمانى أمين دار الكتب الخديوية المتوفى ١٨٨٣ فانه وضع حروف أفرنجية للعامية المصرية لأجل احيائها والف كتابا في صرفها وكتابا في امثالها وقصصا عامة ونشر ذلك باللغتين الألمانية والفرنسية ليرغب أوربا في تنفيذ مشروع تعلم العامية بالحروف الافرنجية وجعلها لغة العلم والتعليم ، وقد انتدب بعض افنياء الافرنج منذ سنين لذلك وارصد لهم مالا جما ونشرت يومئذ كراسة في الحث عليه ، وأشارت المنار أن ( المؤيد ) لم تلبث أن نشرت مقدمة كتاب ويلمور لأجل عرضها على الكتاب للرد عليها وقال الشيخ : ليت المؤيد الأغرا لم تنشر مقدمة كتاب ويلمور فقد كان الأولى أن يدخض شبهاته من غسير أن ينشرها ويقررها فإن من الناس من بلتاث بالشبهات .

وكان الأولى أن يبطل شمادته من غير أن ينشرها وأشار الى مناقشة الشبيخ عبد العزيز جاويش لويلهور ، وأشسار الى أن جمعية مؤلفة من الشبان الذين اتموا دراستهم في انجلترا دعت المستر ويلمور لحضور اجتماعها للناظرة والمناقشة وكان الشيخ عبد العزيز جاويش موجودا فساله : هل خطر على بال المستر ويلمور أن يدعو قومه الانجليز الى توحيد لغتهم بأن يجعلوا لغة العاصمة لغة الملكة كلها كما يدعو المصريين الى ذلك فانه يعلم التفاوت بين لهجة أهل لندن ولهجات سائر الولايات فقال ويلمور إن هذا غير ممكن لانه يضيع علينا تاريخ لفتنا مقال الشبيخ أن هذه الفائلة التي يحذرنا منها هي بعينها محذورة في ابطال لهجات ارجاء القطار المصرى ماعدا لهجة القاهرة المذبذبة مان قبائل العرب الفاتحين ضربوا في كل رجاء من أرجاء القطر وتبوأت طائفة من كل قبيلة جهة من الجهات غلبت لهجتها عليها . وأبان خطأ ويلمور في قوله أن لفسة القطر المصرى لعَة مستقلة دون العربية الصحيحة وبين أنها ليست الا لقة عربية دُخْلُها التحريف والدخيل وأن اكثر ما يظن أنه مناف للعربية من لهجاتها هو من العربية وانه اذا لم يوافق لهجة قريش الفصحى فانه ربما يوافق لغتة بعض القبائل الأخرى ثم ذكر أيضا شيئا كثيرا من عيوب اللغة الإنجليزية كالخالف بين ما ينطق وما يكتب ، وكالحسروف الأثرية الزائدة ، في كثير من الكلمات حتى إن متعلم هذه اللغة يضطر الى حفظ لفظ كل كلمة وحفظ صورتها في الرسم لأن الأول لا يدل على الثنائي في العسرف من الكلمات حتى يصح أنه لا قياس في هذه اللغة . وقال الشيخ أذا نبذنا اللغة الفصحي ظهريا وقبلنا أن يكون التعليم باللفة العامية المصرية التي لا كتب فيهسا ولا قواعد لها سننتقل الى دور آخر في تعذر الاصلاح واستحالة التعلم والتربية بهذه اللغة الفقيرة وهو الدور الذى احتج فيه لورد ماكولى على وجوب تعلم الهنود الانجليزية (م) ص ٨٧٩) . و الما الهنود الانجليزية (م)

واولى المنار اهتمامه بالحركة التي قامت على أثر ذلك في دار العلوم من اجل الترجمة والتعريب ونشر كلمات محمد الحضري والاسكندري المراجمة والحربية والحرب المراجمة المربية والحرب المناونة عليها ١٩٠٧ بعد انشاء نادى دار العلوم ، إن تكون المهمة الأولى

هى خدمة اللغة العربية مسالة أسماء الاجناس الاعجمية التى يراد ادخالها في اللغة العربية هل تعرب أم تؤخذ بالترجمة والحديث عن جواز التعريب واقتراح بانشاء مجمع اللغة العربية خطاب فتحى زغلول (م ١١/٣٢) وخطاب حفنى ناصف (م ١١/ ٢١١) .

كما اهتم بأمر الخط العربى واصلاحه (م ١٩٦/١٣) ) و (م ٢٦/١٨) حيث قدم عبد الفتاح عبادة فصولا عن انتشار الخط العربى في العالم الشرقي .

والت المنسار هدده الأبحاث فنشرت بحثا للأستاذ محمود بك سالم عن المطاعن الموجهة الى اللغة العربية وغناها بالسميات العلمية وفضل اللغة العربية على لغات الافرنج وكونها لغة المستقبل (م ١٣) كذلك فقد فضل المشروع الذي تقدم به احمد زكى باشا « الملقب بشيخ العروبة » ( م ١٣٧/١٣ ) وكان الكاتب الثاني لمجلس النظار لما له من الخبرة الواسعة في هذا الباب وما يتصل بذلك من أصدار مجلس النظسار قرارا قدمه أحمد حشمت باشنا وزير المعارف عن الوسائل المقتضى اتخاذها لاحياء الآداب العربية بالديار المصرية وكان أحمد زكى قد قدم مذكرة منذ عشرين عاما وهو يوالي البحث والتنقيب عن أنواع الطرق الموصطة الى تعميم المعارف واستنهاض الهمم لاحتبار باب العمل في منون الاصلاح المطلوب لاحياء العلوم والآداب العربية ، وقد تناولت الابتداء في أحياء الآداب العربية بطبع ونشر الموسوعتين الكبيرتين المعروفتين باسم نهاية الارب في منون الأدب لشمهاب الدين النويري ومسالك الأبصار في ممالك الأمصار لابن فضل الله العمرى وقد ضم المشروع عددا من الكتب الأمهات في باب الأدب والبلاغة والحديث النبوى وآداب الماوك والتاريخ والتراجم والجغرافيا والرحلة وعلم حفظ الصحة وعلوم طبيعية وميكانيكية وعلوم الحيوانات والمعادن والفاك والموسيقي والحرب والديانات القديمة ومنون ُمنـوعة .

وفي المجلد الثالث عشر من المنار اوردت الاسماء العربية للمسميات الاجنبية التي اقترحها نادي دار العلوم وكانوا قد أعلنوا عن وضع أسماء

غربية لبعض المسميات الافرنجية وما لم يجدوا له اسما عربيا وضعوا له اسما جديد في اللغية بل هما جديدا أو عربوه والاشتقاق والتعريب ليس جديد في اللغية بل هما جائزان وواجب أن يصار لهما عند الحاجة ومن هذه الاستماء: اضمامة « بلوك نوت » صبغ « بوية » طنف « ترسينة » مرمى « جول » خريطية « خارطية » ملف « دوسيه » بطاقة الزيارة « كارت فيزيت » خيالة « سينماتوغراف » .

#### - 7 -

وانسحت المنار صدرها لدراسات واسعة عن اللغة العربية بوصفها اقدم اللغات الشرقية وام المدنية المصرية والبابلية وخاصة ما يتصل بدراسة احمد كمال في هذا الشأن الذي اجرى مقارنة بين اللغتين المصرية القديمة واللغة العربية في عدة فصسول (م ١٨) وفي المجلد الخامس عشر خطاب مطول في اللغة العربية لجبر ضومط تحت عنوان ( بحث تاريخي فلسفي في مواطن اللغة العربية المصرية ونسبتها الى اخواتها من اللغات السامية ) ومما جاء فيه ان العلامة روتشن المؤرخ الاثرى يرجح أن المدنيسة المصرية القديمة لم يكن منبتها مصر بل جاءتها من العراق وبلاد العرب وان الباطثين اتفقوا على أن لغة الاشوريين وقدماء البابليين واحدة وأن الآثار البابلية نثبت أن الناطقين باللغة السامية هنالك لم يكونوا من أصل البلاد الاصليين وأنما جاءها من مكان آخر ثم بين أن اللغة العربية هي أم اللغات السامية وانما جاءوها من مكان آخر ثم بين أن اللغة العربية هي أم اللغات السامية منها فروع الي بلاد (بابل بالعراق) فعلى ما تقدم يكون كل من مدنية العراق وسوريا ومصر عربي الأصسل ثم تولد من ذلك الاصسل فروع استقلت .

ويعلق السيد رشيد رضا على ذلك فيقول: لكن علامة العساديات والآثار المصرية وامام اللغة الهيروغليفية في عصرنا احمد كمال (أمين دار الآثار المصرية) أظهر لنا من الاتحاد بين اللغة العربية المصرية القديمسة ما لم يكن في الحسبان فقد ألف قاموسا كبيرا أورد فيسه الوفا من الكلمات الهيروغليفية الموافقسة للغة العربية المصرية في الغالب اما موافقسة تامة واما موافقة بضرب من التحريف أو القلب أو الابدال المعهود مثله في اللغتين وكان المشهور عن أحمسد كمال أنه يرى أن العربية أصسل اللغة المصرية

القديمة المدونة بالقلم الهيروغليفي ومن لوازم هذا ان اصحاب تلك المدنية كانوا من العرب ثم انه راى نصا يدل ظاهره على ان العرب انفسهم أو بعضهم من المصريين فأخذ بظاهره حمللا له على الصدق وبنى عليمه محاضرته وذلك النص ما وجد منقوشا في الدير البحرى بالاقصر في زمن الدولة الثامنية عشرة ( ١٦٠٠ – ١٣٨٠ ق ، م) وهي ارقى دول مصر وفييه أن المصريين الأولين اشتهروا باسسم الأغنياء وهاجر بعضهم الى القيروان وتونس والجزائر والى أواسط أفريقيا والصومال وبعضهم قطع البحر الأحمر الى بلاد العرب وانتشر فيها وسار من هناك الى جنوب فلسطين (م ١١٦/١٥) .

#### - 4 -

ومن ناحية أخرى أولى المنار اهتمامه الى ما جاء فى المقتطف من اشارة الى أن فى القرآن كلمات أعجمية وقد كتب أحمد كمال الأثرى المعروف تحت عنوان:

[ براءة القرآن الشريف من بعض الألفاظ الأعجمية ] .

واورد ١٧ كلمة وأثبت أنها عربية ، قال : اللغة المصرية أي لغة قبائل الأعناء التي سكنت مصر وما جاورها من الأقاليم هي اصل اللغة العربية بلا مراء بنص النقوش المذكورة آنفا . وقد نزل القرآن الشريف بهذه اللغة العربية ونص على ذلك نصا جسرى في آيات كثيرة . قال المفسرون أن في القرآن الشريف كلمات غير عربية ولكنها لا تخرجه عن العربية كما أن الكلمة العربية أذا وردت في القصيدة الفارسية لا تخرجها عن كونها فارسية وأنا أخالف هذا كله فقد جمع المرحوم الشيخ حمزة فتح الله جميع الكلمات الواردة في القرآن الشريف ويقال أنها أعجمية وطبعها بأمر نظارة المعارف سنة ١٩٠٢ وها أنذا أخالفه في ذلك مبينا أنها عربية لورودها في اللغة المصرية القديمة .

اكواب واباريق ( سورة الواقعة ) اكواب الكلمة مصرية عربيسة ، اباريق ليست بفارسية ولكنها مصرية وجسدت مكتوبة في حجر نقش بامر احد ملوك الحبشة وعثر عليها في دنقلة فبقيت في العربية بهذا اللفظ .

ق اب سوردت في تقوش معبد دندرة وعلى جدران مدينة آبو فهي عربية المحافية الموس الأب الكار أو المرعى .

سرى ـ اى نهر بالسربانية والقبطية واليونانية وفاته كما فات غيره من المفسرين أنه مشتق من سرى يسرى وسرى به فاشتق منسه سرى

وتحدث في الجاد ١٥ من المنار صفحات ( ١٨٧/١١٢ ) جير ضوفط عن اللغة العربية ونسبتها الى اخوتها من اللغات السامية ٤ وعن القحطانيون والعبرانيون .

### and the second of the second o

وأولت المنسار اهتمامها البالغ بالبلاغة والبيسان وتحدثت عن كتاب اسرار البلاغة وضع عبد القاهر الجرجاني وقالت: لقد تنبه الناس في هذا العصر الى احياء فنون اللغة العربية وتحصيل ملكة البلاغة فيها وقد اخذ الشيخ محمد عبده يقرأ هذا الكتاب على طلبة الأزهر وكذلك الفتجبر ضومط كتابا في البلاغة أطلق عليه اسم (الخواطر الحسدان) وكتاب آخر تسماه (غلسفة البلاغة) على قاعدة الاقتصاد في انتباه السامع (م ٣).

كذلك اولى المنار اهتماما بالغا بالشيعر العربي ونشر في المجلد الثاليث للراضعي والكاظمي وأحمد محرم والبارودي وشدوقي وحافظ وتحدث عن الشيعر واوزانه ، ومادته وبناؤه .

#### \_ 0 -

وقد عرض السيد رشيد رضا لمشروع التعليم بالعامية المصرية التى يراد بها احكام المؤامرة ضد الفصحي لفة القرآن فقال : واجهت المنان صيحة استبدال اللفية العامية السخيفة باللفية الصحيحة الشريفة الالسكة الذي هو الذي هو الذي هو الذي هو الذي هو الذي الالسكة

والأقلام الى تعويق سهام الملام واتامة الحجة على الصائح بانه يقصد منفعة تومه لا منفعة الذين يدعوهم الى ترك لغة دينهم وشريعتهم وعلومهم وآدابهم الذى ضعف بضعفها منهم كل مقوم من مقومات حياتهم وفى محوها من الواح التعليم ومحو أمتهم من لوح الوجود الاجتماعى . واشار الى صدمة جديدة على العربية وهى ظهور جرائد بالعامية : الحمارة واللجام والغزالة والشيطان مع سيقوط مجلة البيان الفصيحة ونهضت الحمارة باللجام واحجلتاه ، الم يكفهم هذا حتى قام جماعة يسعون لتعليم وتعلم اللغة العامية بحروف افرنجية .

وقال السيد رشيد رضا انه فند وجوه الخديعة الخلابة وكشف الفطاء عن ضروب التدليس والتلبيس في الموضوع ونبه الى تقصيرنا في احياء اللغة الصحيحة ونشرها بالتعليم القويم حتى كادت تمحى وتزول وحتى صار بعض الناس يعتقد أن احياءها محال وعلى الخطر الذي يتهددها اذا تمادينا في اهمالنا واغفالنا .

to the many the property of the same of th

## الفصل الشالث

### التربيسة والتمسليم

--- 1 ----

اذا قلنا أن لب لباب دعوة حركة الاصلاح الاسلامي هي التربيسة والتمليم ما عدونا الحقيقة فقد كانت الفكرة الاسلامية للاصلاح هي اهياء التربية الاسلامية وتغيير مناهج التعليم بحيث تدخل اليها العلوم الحديلة واصلاح مناهج الجامع الازهر وبناء المدارس الاهلية لاسستنقاذ عدد كس من المسلمين من مدارس التبشير والارساليات ولوضع مناهج اسلامية أساسية في مواجهة التحديات التي كانت تتمثل في مناهج وزارة المسارف التي وضعها دنلوب والتي فرغها من المفاهيم الاسلامية والتاريخ والادب المربى والتراث بعد أن قضى على المناهج الدراسية التي كانت مائمة مبل الاحتلال وتحدث طويلا السيد رشيد رضا ، حتى ليمكن القول دون مبالغة انه لم يخل عام من الأعوام من متابعة الحديث عن ترشيد التربية والتعليم المام والأزهري ، ومن أجل ذلك تحدث عن المدارس الوطنيسة في الديار المصرية والتعليم عند القبط وسبب سبقهم للمسلمين وصبغ التعطيم بالمبيغة الأجنبية ووثبة المصريين لانشاء المدارس الأهلية ، كما تحدث المنار عن تربية البنات تربية خاصة مختلفة عن تربية البنين وكذلك تحدث عن تربية الأطفال والتربية النفسية وتعليم النساء تدبير المنزل وتربيسة الطفل وتعليم الأمهات الأصول العامة لطباع الاطفال وغرائزهم، يقول فينقد التعليم الرسمي وتعليم البنات (م ١٩٣/٥) لم يرد في قانون التعليم ما يدل على أن البنات يتعلمن ما يختص بالنسساء من الأحكام والآداب الدينيسة ورجعنا الى كتب التعليم فلم نجد فيها شيئا من ذلك ونحن نعلم كما تعلم نظارة المعارف أن النساء ليس لهن مورد من موارد العلم الا هذه المدارس فاذا جاز أن يكتسب التلميذ بعض ما يفوته من الأحكام الدينية في المدرسة بمقياس أهل التعليم الدينى وحضور مجالسهم وسماع الخطب ممشل ذلك لا يتأتى للبنات ولا للنساء لأنه ليس فيهن عالمات بأمور الدين ثم أن البنات أحوج من الصبيان الى الدين عقائده واعماله وآدابه لسبب آخر هو أن وضعهن في الشرق لا يزال في تأخر عظيم والنسبة بين الرجال والنساء في مصر كالنسبة بين المصريين والزنوج » .

واشار الى تعليم البنات فى المدرسة السنية وما تشوبه من قصور وشسبهات حتى ان مس جريفس الناظرة الأولى للمدرسة السنية كتبت فى تقريرها: ان تعليمنا بلا تربية لا يفيد وان التربية لا تكون بغسير دين وان توحيد طرق التربية والتعليم ضرورى فلا يصسح أن يكون فى مدرسة واحدة دينان وان أولى الاديان بالترجيح فى مدارس حكومة اسلامية وبلاد اسلامية هو دين الحكومة فيجب على نظارة المعارف تعميم الديانة الاسلامية فى مدارس البنات وجعلها الزامية ومن أثاره أن ترشد البنات وكن مثلها فى المدرسة حائرات » .

### وقد ازعج هذا التقرير مستر دنلوب فاستفنى عنها .

وقد أشبار المنسار الى خطر دنلوب على وزارة المعسارف (م ٢) والى عمله الخطير في « محو معالم اللفسة العربيسة وطمس آثار الديانة الاسلامية في المدارس وجعسل رسومها مواثل ودوارس » قال : ولا لوم على من يخدم دولته وملته وانما اللوم والتثريب بل اللمن والتأنيب على الذين رضوا بأن يكونوا معاول في يديه لهدم بناء جامعتهم الدينية واللغوية وهم يعلمون أن هدمها يعسدم جنسيتهم بالكلية وفي هذا محو الملة والأمة من لوح الوجود ، وعاود السيد رشيد رضا الموضوع (م ٣) فأشسار عن انشاء مدارس اهلية لمقاومة المدارس التبشيرية وانشاء مدرسة للبنات على نمط اسسلامي كما أولى اهتماما كبيرا الى محاولة اصلاح التعليم في الأزهر. وأولى اهتمامه بمدارس الجمعية الخيرية الاسلامية والاحتفال بها وقال ان الفرض منها هو تربيه أولاد الفقراء فلو أمكننا أن نتلقفهم من الشوارع نرضى أوليائهم ، والمقصد هو أن ننزع من النفوس اعتقاد ان التعليم لا فائدة منه الا الاستخدام في الحكومة ، وقد أوجدت الجمعية في نفوس التلاميذ أن يعمل الواحد منهم عمل أبيه وأن يعيش مع الناس في أمانة واستقامة . 

وقال أن مدارس الجمعية الخيرية تأسست ١٨٩٢/١٣١٠ يوجد ٨٦٠ مشترك في عواصم متعددة للتطر المصرى ، المدارس أربع وبها ٣٥٠ تلميدذا .

#### **- ۲ -**

وفى مجال الدعوة الى التعليم والتربية الاسلامية اشتار الى العلوم

ا ـ علم اصسول الدين : ( لا ألبحث في غوامض علم الكلام كالوجود الله على الذّات الله على عين الذّات الم غيرها) .

So marine and the training

Established Royal

المرابع المنافق المعافق والروادات

was for the second of the second

in the state of th

- ٢ علم تهذيب الأخلاق واصلاح المادات .
- ٣ علم قضية الحلال والحرام والعبادات .
- ٤ علم الاجتماع وأحوال البشر في بداويتهم وحضارتهم ومثلهم ونحلهم .
  - ٥ علم تقويم البلدان والجغرافيا .
- ٦ علم التاريخ ( مع التوسع في معرفة تاريخ امته وملته وبلاده وان ياخذ طرفا من التاريخ العمام ) .
- ٧ علم الاقتصاد الذي يبحث في انماء الثروة وحفظها . مسمون و مسا
  - ٨ علم تدبير المنزل .
  - ٩ \_ علم الحسّاب .
    - ١٠ علم حفظ الصحة .
- اا علم لغية البالد (يفقض الافرنج بلغاتهم ويداون على خدمتها ؟ المربق اللغة العربية على ابنائها) .

وقد المسار (م ٩) الى التعليم الديني في الملكة العثمانية وما أرسله الشيخ محمد عبده ١٣٠٤ ه الى شيخ الاسلام في الاستانة في هذا الصدد، الشيخ محمد عبده ١٣٠٤ ه الى شيخ الاسلام في الاستانة في هذا الصدد، السيل فيها اللي الاخطار التي وقعت بسيطرة المدارس الاجنبية عمدرسية الأمريكان واليسوعيين العزازية والفرير وجمعيات اخرى حيثية اوربية عمدالامريكان واليسوعيين العزازية والفرير وجمعيات اخرى حيثية اوربية عمدالامريكان واليسوعيين العزازية والفرير وجمعيات اخرى حيثية اوربية

والمسلمون لا يستنكفون عن ارسال اولادهم الى تلك المدارس طمعا في تعامهم بمض العلوم المظنون نفعها في معشتهم او تحصيلهم بعض اللغات الأوربية ، هذا التساهل المحزن ، بالعامة تعدى الى المعروفين من ذوى المناصب الاسلامية ، هؤلاء الضعفاء يدخلون في سن السذاجة وغرارة الصبا ولا يسمعون الا ما يناقض عقائد الدين الاسلامي ولا يرون الا ما يخالف الروح الاسلامية ، بل لا يطرق استماعهم الا ما يزرى على دينهم وعقائد آبائهم .

كذلك نقد أشار السيد رشيد رضا الى أن التعليم المنتشر في البلاد العثمانية في هدده الفترة ( ١٩١٠ م تقريبا ) هو المانع الأعظم للعثمانيين من الاتحاد لاختسلاف طرقه ولو كان عاما شاملا لكان النساس في اتحادهم اشسد واقوى .

كذلك نقد أثبار الى المدرسة الكلية الأمريكية في بيروت وما تقوم به مع الطلاب المسلمين .

واشار الى واقعة استقدام الرئيس للتلاميذ طالبا منهم تعهدا للقيام بالواجبات الدينية من دخول كنيسة ودرس توراة وانجيل حسب الشرح والتعاليق البروتستانتية التى يفر منها المسلم ويشكك في صحتها (م ١٢/١٢) .

وتابع هــذا من بعــد بحث آخر تحت عنوان : الالحاد في المدارس العلمانية قال : اطلعت على بعض كلام لبعض مدارس المدرسة العلمانية اللادينية التي صار انشاؤها حديثا في بيروت قوامه الطعن في الدين وفي ذات الله تقدست ذاته ومن ذلك قولهم أن العقل يقودنا الى الحقيقة والايمان يقودنا الى الكذب وكثير من أهالى بيروت ارسلوا أولادهم للمدرسة المذكورة ليتعلموا بها اللادين .

واشار الى ما نشرته عن التعليم اللادينى جريدة المقطم نقالت ان نخبة من الماسون ورجال الجمعيات الآخرى شارعون في انشاء مدارس للتعليم المطلق من كل سلطة دينية يعلمون فيها التلاميذ على مذهب ابن رشسد وان فرنسا أقبلت على هذا التعليم منذ ١٨٨٨ علم بتر فيه فائده في ترقيبة

الأخلاق بل دلت الأحصاءات على أن الفساد زاد كثيرا في الأجيسال التي تخرجت في عهده ولا يزال يزداد في الأحداث بنوع خاص ، ومعدل المنحرفين والفارين من الخدمة العسكرية وازدياد الجنايات وقال: والعقلاء متفقون على أن ذلك نتيجة التعليم اللاديني وقال المسيو تمبلنو من رجال القضاء أن زيادة الجرائم الهائلة بين الفتيات قد بدأت بعد أن انتشر التعليم اللاديني ورأى ابن رشد بشجب المدارس اللادينية ، حتى أذا صمتت دعوتها الأولى وهي أنها تعلم العلوم في معزل عن الدين فكيف وهي لا تقصد حقيقة سوى مقاومة الدين ومقاتلته ، وقد أعلن ذلك فينفاني في مجلس النواب الفرنسي وقال أننا نقصد انشاء مدارس لمقاومة الدين وكفانا ذكر الحياد في الأمور وأعوانهم » (م ١٩١١/١٤) .

وقد واصل السيد رشيد رضا دراساته عن التعليم والتربيسة غقال في المجلد ١٥ : انه اختبر احوال العالم الاسلامي اختبسارا لم يتيسر مثله الالقليل من امتنا وكانت نتيجة هسذا الاختبسار انه يعتقد اعتقادا قاطعا أنه لا رجاء لامتنا الاسلامية بالنجاح والفلاح الا بتربية خاصة وتعليم خاص لطائفة من المسلمين ليكونوا مرشدين ومعلمين لامتهم ثم لفسيرها من الامم كما يليق بهدى الاسلام الذي اكمل الله به دين الانبياء عليهم الصلاة والسلام لا ينشغلون بعد ذلك عنه فحسبهم اصلاح النفوس وارشادها الى العمل بما تعلم وقال : وقد رايت عقسلاء المسلمين من العرب والترك والفرس والهنود متفقين معي على هذا الراي ، هذا هو العمل الذي تألفت له جماعة والهنود متفقين معي على هذا الراي ، هذا هو العمل الذي تألفت له جماعة الدعوة والارشياد ، وأول تهمة قذفنا بها المرجفون في جريدة العلم المصرية هي أننا نؤسس جمعية سرية لاسقاط الدولة العثمانية وانشاء خلافة عربية وكانت حجتهم في ذلك أننا نخفي عملنا ولا نظهر للناس اسماعنا وقانوننا ».

وتحدث المنار عن خطر المدارس التبشيرية في البلاد العربية مقال :

قراء المنار يعلمون أن المدارس الافرنجية والمدارس المتفرنجة على اختلاف أنواعها من تبشيرية أنشئت لدعوة النصرانية وعلمانية أنشيئت لمقاومة الاديان وكلها أخرجت للشعوب الاسلمية نابتة مضطربة في أمر دينها وسياستها وآدابها يقل منها من يعرف دينه معرفة صحيحة.

ويكثر فيهم الهدامون لبناء أمتهم ، وأشار الى قول لورد سالسبرى عن أن هذه المدارس هي أول خطوة لاستعمار الشعوب التي تنشأ فيها ، فانها تخرج فيها طائفة تحالف سائر امتها في عقائدها وتفكيرها وتقاليدها فتحدث فيها صدعا وشقاقا تنقسم به على نفسها فيقتلها هون الانقسام بأيديها ومصداق ذلك أن متغرنجة الترك قد هدموا تلك السلطة ( الامبراطورية ) الراسخة الأساس وانتهى امرهم الى امارة صغيرة طردوا منها الشسعوب المسيحية . ومن المعلوم عند كل من يعرف الاسلام أنه دين وتشريع سياسى قضائي ونظام اجتماعي وانه حكم عربي كما نطق به كتابه المنزل مان كان من مثار العجب أن يحاربه ملاحدة الترك ايثارا للعصبية اللغوية ، وقد جاء هذا ردا على مقال تحت عنوان العالم الغربى والعرب والاسلام وعن حرب اوربا للاسلام وسياستها معه ، وجهد اوربا في تنصير المسلمين ومقاومة اوريا للاسلام في بلاده وعطف اوريا على الأرض دون المسلمين (م ٢٦) واشمار من بعد عن مسالة تعليم اولاد المسلمين بواسطة معلمين غير مسلمين وما عسباه ينشأ من غير المسلمين المور تنافى دين الاسلام سيواء بالمقال ، او بالمال في بذر الفساد في النفوس لكونهم ضعاف وذوى نفوس ساذجة ، فقد يجوز الانتفاع بهم في الحساب والاقتصاد فيما لا يخشى على الأولاد ضرر منه في دينهم و لاتربيتهم القومية والملية . (م ٣١) وقد وسم هـذا البحث من بعد فقال : ان تعليم الأولاد ما يجب عليهم من عقائد الاسسلام واحكامه عندما يبلغون سن التكليف ومبادىء اللغة العربية التي هي لفسة الاسلام فرض على والديهم واولياء أمورهم فاذا كانت مدارس الدولة لا تمنع والديهم من تعليم ما يذكر من الأمور الدينية ولغتها ومن تربيتهم على هدى الاسلام واخلاقه ومن أهمها عزة النفس فلا مانع من ادخالهم فيها اذا كانت تمنعهم فلا يجوز ادخالهم فيها ، وأشار الى مدارس النصرانيــة ( مدارس التبشير والارسالية) فقد ثبت بالاختبار العام أن هذه المدارس أنما تنشئها لنشر دينها وتربية التلاميذ والتلميذات فيها على عقائدهم وعباداتهم وآدابهم واانها تتوخى بذلك ابعاد المسلمين والمسلمات منهم عن دين الاسلام بأساليب شيطانية تختلف باختلاف حال المسلمين من العلم والجهل . أن المدارس اللادينية التي تنشئها الجمعيات السياسية والالحادية تتوخى بث الالحساد مِل الكفر المطلق بالرسمل وما جاءوا به من الهدى والرشمساد وقد ثبت بالاختبار ال الالحاف في الدين قد نشأ في المتعلمين في تلك المدارس كلها حلى درجات منهم المعطلة ومنهم الشساكون أو اللاادريون ومنهم الذين يلتزمون الجنسية الدينية والسياسية والاجتماعية في الزواج والأرث والاعتباد والراسيم

ومن آثار ذلك ما نراه من القوضى فى الأمور الاسلامية والجهل ببغض الأمور المعلومة من الاسلام بالضرورة التى أجمع علماء المسلمين سلقا وخلفا على كفر جاحدها وعدم عدر جاهلها والدعوة الى مخالفتها ، ومن آثار ذلك ترجيع المتفرنجين والى العصبية الجنسية للفات الاجنبية على لغتة الاسلام العربية بل يجهلون أن الاسلام قد جعل لفة العرب لتفة كل المسلمين لتكون عبادتهم واحدة وشريعتهم واحدة وآدابهم واحدة ويصدف عليهم قوله تعالى (آن هذه أمتكم أمة واحدة) من كل وجه .

فتعليم اولاد المسلمين في المدارس التبشيرية والمدارس الدينية (لابپك) قد جنى عليهم في دينهم ودنياهم وسياستهم واوطائهم وسلبهم اكثر ما كانوا نالوه بهداية دينهم ، انهم اسلموا اولادهم وافلاذ اكبادهم لأعدائهم لأجل أن يجعلوهم مثلهم فيما كانت به دولتهم عزيزة قوية فقطعوا عليهم الطريق المستقيم الذي يوجههم الى ذلك وهم لا يشعرون ولا يعتلون .

وأكبر المصائب على المسلمين انه ليس لهم دولة استلامية تقيم الاستلام في علومه وسياسته وهدايته وتشريعه وتعليمه وتربيته فيرجعون اليها فيما يختلفون فيه من امورهم في بلادها وغير بلادها وليس لهم جمعيات علميت علميت حييمة غنية كجمعيات النصارى واليهود فيجب أن ننشىء لهمالمارس واللجيء والسنتشفيات فتفنيهم عن الالتجاء الى اعداء دينهم (م ٣٢).

وعاود البحث مرة اخرى حول التربية الاسلامية والتعليم الاسلامي

الذى اعلمه انه لا توجد فى بيوت المسلمين ولا فى المدارس الرسسمية ولا غير الرسمية ولا غير الرسمية ولا غير المعاهد الدينية (تربية اسلامية ) مدونة أو متبعية بالعمل في تنشئة المفالهم في البيوت ثم تلاميذهم في المدارس و المعامد عليهن لخلاق الاسلام وآدابه وعهلا الهركالمسيدق والحب والجياع والأمانة واعزاة

النفس وبر الوالدين وصلة الرحم والتعاون والاقتصاد والتراحم واجتنساب الدذاء والفحش في القول حتى يترعرع ويشب معتقد أن المسلم باسكلمه اعز الناس نفسا ، واحدرهم بالكرامة واتباع الحق واحتقار الباطل وحب الخم الناس كافة ، وإن يحب لذلك أن يكون قدوة لهم في كل مرحلة وعادة وعمل ولا يليق به أن يكون تابعا أو مقلدا لقوم آخرين فيما بعد تفضيلا لهم على قومه مع اعترافه لكل ذي حق بحقه وكل ذي فضل بفضله وبراءته من كل ما فشا في قومه من البدع والخرافات والعادات الضالة والسلعي لازالتها ، أما تربية المدارس فروحها تفرنج تقتل الاسسلام قتلا بتفضيل كلَّ ما هو احنبي على ما يخالفه من عقائد الاسلام وشيعائره وعباداته وأخلاقه وآدابه ومشخصاته ، وحسبك أن الصلاة التي هي عمود الاسلام وعنوانه ومغذية الايمان غير واجبة على اساتذة هذه المدارس ولا على تلاميذها .، هذه المدارس قد وضع الانجليز نظمها وعينوا لها وجهتها وغايتها كما شاعوا ومن مقاصدهم فيها الايكون لمن يتعلم فيها ادنى شعور بأن لقومه ملة اسلامية لها من المزايا في دينها وتشريعها وحضارتها وتاريخها ما تعلو به على جميع الملك وما لا تشاركها فيه ملة أخرى وقد عزلت الناظرة الانجليزية التي كانت تتولى المدرسة السينية على عهد القس دنلوب الأنها قالت لابد من تعليم البنات الدين ودين الأكثرية هو الاسلام ومزق تقريرها ، ومدارس التبشير وراهبات الكاثوليك يحتقرون الاسلام وكل ما ينتمي اليه ويحتقرون لفته أيضا م

## الفصل الرابع

#### قضايا المجتمع والمراة

كانت قضايا المجتمع والمراة في مقدمة الموضوعات التي شعفل بها المنار وعمل على تقديم رأى الاسلام ومفهوم الاسلام في مختلف المواقف فتحدث المنار عن وجهة نظر اسلاملا في الاشتراكية التي تدع اليها بعض الجمعيات في أوربا (م ١٨٩٨/١) وقال الترف مهلكة الأمم ، وأشار الي اسواء المجتمع كالقمار والخمر والزنا وتحدث عن الاقتصاد وحرب الفسرب لاقتصاد المسلمين وعن انشاء البنك الاهلى في مصر، وقال: الأوربيون علموهم أن حرب الدراهم والدنانير أنجح من حرب المدانع والبواريد وقد امتلكوا بهذه الحروب الذهبية والفضية أكبر بلاد الشرق فالانجليز استولوا على ممالك الهند عن طريق حمعية تجارية وطأت المسالك ومهدت السبل لطلبها السلطة ويؤيدها النفوذ وكذلك شركة اليحر في أحشاء افريقيا ، وعقد عدة فصول عن البنوك ومعاملاتها من وجهة نظر الاسلام (م ٣٦١/١٠) وعن حوالات البنوك كما تناولت المنار علوم الاجتماع والأحوال الاجتماعية في مصر وما يتصل بالانحراف والقمار (م ٧٢/١ه ) وتناولت الرقص الافرنجي (م ١٧/٤) ومضار تربية النساء الاستقلالية عند الانرنج (م ٥) وتحدث عما اسماه البغاء أو خطر العهسارة في القطر المصرى (م ١٠) وقال الفة الدكتور ثورتفاليس بك كتابا باللغة الفرنسية قال فيه : لعل الذين تركوا الدين فوقعوا في الأدواء التي تنشأ من الزنا يعرفون الاخطار التي تساورهم في أجســـادهم وفي دينهم فيقل تهافتهم على هذه الفواحش المحرمة في كل دين ، وأعتقد أنه لا علاج لهذه المعائب العمرانية والاجتماعية الا التربيــة الدينية وان من يزعم أن الامتناع بضرر المعاصى وحده يعمل ما يعمل الدين من النزوع اليها فهو من الجاهلين .

وقد واصل المنار الحديث عن قضية المرأة وترشيد نهضة المرأة ، ودأب على نشر ما يؤيد وجهة النظر الاسسلامية في هذا الشأن ، ونشر

محاضرة باحثة البادية التى القتها فى الجامعة المصرية على النساء (٥ ربيع الآخـــر ١٣٢٨) عن دور الطغولة والمراهقة والملابس والأزياء والخطبسة والزواج والاقتصاد المالى والمنزلى والعمل البيتى والأخلاق والعادات ودور الأمومة .

وعرض السيد رشيد لقضية المراة في ( المجلد ٣٣ ) غيقول : كان من فوضى الأقلام وحرية الإباحة والالحاد أن تصدى للتحرير في الصحف وتصنيف الكتب والقصص أفراد من المتفرنجين الاباحيين ، انتحاوا النفسهم دعوى التحديد وزعامة الحضارة فوجهوا دعوتهم الى النساء والشباب لانهما أسرع انخداعا وأسلس قيادا وما زالوا يشوهون لهم كل قديم كانوا عليه ويزينون لهم كل جديد ضار بعروبتهم ولا سيما حجاب النساء وعفافهم ولزوم بيوتهن وطاعة رجالهن حتى هتكن الحجاب والقين جلابيب الحياء ونشر الارواح على بمولتهن وتمرد المذارى على آبائهن وخروجهن في الشوارع والأسواق كاسيات عاريات مائلات مهيلات كما ورد في الحديث الصحيح وصفا لنساء سوف يأتين ممن سيدخلن النار ثم صارت الجمعيات النسسوية تجمع بين النساء والرجال في محافلهن الخاصة بهذه الصنعة للرقص الشرقي وتعاطي كؤوس الخمر ثم صار هؤلاء وهؤلاء يخرجن من البيوت الى سواحل البحار بمآزر الحمام يجتزن الشوارع فرحات مرحات حتى اذا التقين بالرجال على الشاطيء خاصرنهم الى حيث يسبحن معهم فنونا من سباحة الاباحة لم يبق معها للدين ولا للشرف ولا للعفاف ولا الصيانة قيمة ، هذا الفساد وخطره على الأسرة فالوطن فالأمة من المناسبة على الأسرة المالوطن الأمة المالية المالية

وتحدث في موضع آخر عن اشتفال المرأة المسلمة بالتمثيل (م ٢٠) فقال ان اشتفال المرأة المسلمة بالتمثيل يشمل على منكرات محرمة منها ظهورها في اعين الرجال متبرجة كاشفة ما لا يحل كشفه لهم من اعضائها كالراس والنحر وأعالى الصدر والزراعين والعضدين وتحريم هذا مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة ، ومنها الاشتراك مع الرجال الممثلين في أعمال تكثر في التمثيل أن لم يكن من لوازمه في كل قصة كالمعانقة والمخاصرة والملامسة بغير حائل ، وفيها غير ذلك من المنكرات التي تشمل عليها بعض القصص دون بعض كالتشبه بالرجال وتمثيل وقائع العشق والغرام المحرم

بما فيه من الأعمال المحرمة لذاتها أو لكونها ذريعة الى المحرم لذاته ( وعاود السيد رشيعيد رشيعيد المحديث عن موقف المرأة في التمثيل والتياترو في المجلد ( ٣٨/٤١ ) ...

وتحدث عن التمثيل والتياترو فقال : المجموع الذي يتضمن المحذور يكون محذورا وان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وقد نهى القرآن عن ابداء النساء زينتهن لغير بعولتهن أو آبائهن ، فما بالك بما هو شر منها وهو الرقص مع الأجانب أو مطارحتهم الغرام وتمثيل معاملتهم معساملة الأزواج تارة والأخوان أخرى ، وقال أن من عصيان المرأة أن تبدى ما خفى من زينتها في التمثيل ورقصها مع الرجال وأن أتباع التقليد يقطع الرابطة الاسلامية ويهدم الجنسية فليس ضررها محصورا في عصيان بعض النساء لأمر الله وجراتهن على انتهاك محارمه . .

ولقد الف السيد رشيد رضا كتابا تاما في تضية المراة تحت عنوان (نداء الجنس اللطيف) نشر مقدمته وغصولا منه في المنار وقدم فيه مفهوم الاسلام لكل تضايا المراة .

اما ما يتعلق بقضية تحرير المراة التي اثارها قاسسم امين باصدار كتابه ( تحرير المراة ) و ( والمراة الجديدة ) فقد وقف منها السيد رشسيد رضا موقف جماعة صالون نازلي فاضل ، وان كان قدم ما كتب في معارضه مثل كتابي فريد وجدى وطلعت حرب وقال ان كتاب فصل الخطاب في المراة والحجاب وضسعه طلعت حرب للرد على كتاب المراة الجديدة كما الفق ( تربية المراة والحجاب ) للرد على تحرير المراة وقال ان قاسم امين غالى في بيان مضار التشديد والمبالغة في الحجاب وبالغ جدا في جعل نجاح المسلمين متوقف على ازالة الحجاب المعهود في الأذهان والموجود اثره في العيسان واعتذر عنه بانه افراط في مقابلة التقريط في التشدد بالحجاب حتى جعسل مانعا من العلم ( واشعار الى ما أورده قاسسم امين في فضائل الحجاب

ومحاسنه وضرر التبرج والتهتك في رده على الدوق داركور أولا) وأشار الى أن مريد وجدى في كتابه المراة المسلمة أورد جملة حقائق أهمها:

ا ـ ان المرأة أضعف من الرجل جسسما وأقل منه قبولا للعلم لأن وظيفتها الطبيعية تقتضى ذلك لا لأن يكون خاضعة للرجل .

٢ - كمال المرأة موهبة روحانية هــذا الكمال لا تناله المرأة الا اذا
 كانت زوجة لرجل وأما لأطفال .

- ٣ أن أشتغال المرأة بأشفال الرجال قتل لمواهبها .
- ٤ ان الحجاب ضرورى للنساء لصلاح النوع الانساني .
- ان تعاليم الاسلام للمراة موافقة لفطرتها تمام الموافقة .
- ٦ الانتقال المراق المسلمة اللي تبلغ الكمل نقطه يمكن أن ينال جنسها الا تعلم مبادىء العلوم العصرية .

# الفصل الخامس

### احساء التسراث

كان احياء التراث وعرض المجدد منه من أبرز أعمال المنار فقد كان هذا العمل جزء من خطة الاصلاح ركز عليها الشيخ محمد عبده حين أحيا كتابى أسرار البلاغة ونهج البلاغة رغبة منه فى رفع مستوى الأسلوب العربى ورده الى عصور الأزدهار ففى المجلد الثالث يشسير « الى اهتمام الشيخ عبده بكتاب أسرار البلاغة واعادة طبعه وذلك فى نطاق الدعوة الى الرجوع فى العلوم الاسلامية الى الوراء بضعة قرون والأخذ بكتب الأئمة الذين دونوا العلوم ووضعوا الفنون وقد خالفه علماء الأزهر الأزهر فى ذلك ومن ذلك أن كتاب عبد القادر الجرجانى أسرار البلاغة لم توجد نسخة منه فى مصر فاستحضرت من الشام وروجعت مع نسخة فى الاستائة ،

تال السيد رشيد: ان هدف الشيخ محمد عبده مواجهة الضعف في أسلوب الكتابة والبيان ، وقد خالفه في ذلك علماء الأزهر من يعجز منهم عن فهم كتب القدماء غضلا عن تدريسها ويثقل عليه أن يقرن العلم بالعمل لأن ما عنده من العلم خيالات لا تهدى الى عمل فبعد أن سعى لطبع ( البصائر النصيرية ) في المنطق وأ تم قراءته درسا في الأزهر وجه نظره الثاقب لطبع كتاب أمام البلغاء بل واضع غنون البلاغة ومؤسسها الشسيخ عبد القاهر الجرجاني ( سسقى الله ثراه ) ولعبد القاهر كتابان في البلاغة مشسهوران ينقل عنهما العلماء ، أحدهما أسرار البلاغة والثاني دلائل الاعجاز ولا يوجد في القطر المصرى نسخة من الكتاب الأول ولكن كانت توجد منه نسخة في المرابلس بالثمام فاستحضرتها بأمر الاستاذ وبعدما نظر فيها رأى فيها غلطا نسحيا وعلمنا أن في بعض مكاتب الاستانة العلية نسخة أخرى فأمر الاستاذ بعض طلاب العلم النبهاء فذهب الى الاستانة مخصوصا وقابلها عليها فخرج من النسختين نسخة صحيحة تولى الاستاذ تصحيحها وضبطها بنفسه وأمرنا بطبعها فباشرنا الطبع وباشر هو تدريس الكتاب في الجامع بنفسه وأمرنا بطبعها فباشرنا الطبع وباشر هو تدريس الكتاب في الجامع

الأزهر فأقبل على حضور دروسب مع المجاورين كثير من العلماء وكبار الموظفين والكتاب والشعراء وأسادة المدارس الأميرية ، أما عبارة الكتاب فهى فى الطبقة الأولى من السلامة والمتانة وأسلوبها عربى صريح لا عرقى معقد » .

وتحدث المنار على مدى سينواته الطويلة عن المؤلفات التي حققت وبعثت من التراث وهي كثيرة منها نهاية الأرب في منون الأدب ، وعيون الأخبار والأغاني وكتاب أساس البلاغة للزمخشري والذي عنى بتصحيحه الشيخ محمد محمود الشنيقطي ( والكتاب وضع لبيان الاستعمال الفصيح والأسلوب البليغ منها وتصريف القول في أساليبها ومضامينها ومنه الحقيقة والمجاز والكناية) وقد كتب للخواص من أهل العلم والأدب ، وأشار الى عشرات الكتب منها الحسبة في الاسلام أو وظيفة الحكومة الاسلامية لابن تيمية والاشبارة الى محاسن التجارة لأبي الفضل جعفر بن على الدهشقي ، والسياسة الشرعية لابن تيمية ، وفيصل التفرقة بين الايمان والزندقة للغزالي ومستند الامام زيد المسمى بالمجموع الفقهي و واحياء علوم الدين للفزالي والاعتصام والموانقات للشاطبي ، ومقدمة ابن خلدون واحياء كتاب التبر المسسبوك في نصيحة الملوك لأبي حامد الفزالي كتبه للملك العادل السلطان محمد بن ملك شاه ( ولاحظ السيد رشييد على الكتاب الغلو في الرهبنة والنهى عن العناية بعمارة الدنيا) وكتاب عيون المسائل في اعيان الرسائل لعبد القاهر بن محمد الحسنى ( وهو دليل على أن رجال الأزهر ا حتى القرن العاشر كانوا يقرؤون العلوم الطبية والفلكية والطبيعية التي يعلديها علماء الأزهر اليوم (م ٣) .

وتحدث عن مغارى الواقدى في فتوح الشام وقال: انتقده الشيخ محمد عبده وقال أنه كان من عمال الدولة العثمانية ولاه المأمون القضاء في عسكر المهدى وقال ابن خلكان: ضعفوه في الحديث وعدوه ضعيف الرواية ليس من أهل الثقة لهذا نفى الامام الرملى من علماء الشيائعة على أن لا يؤخذ بروايته في المفازى غان كان هذا الكتاب المطبوع الموجود في أيدى الناس من تصنيفه فهذه منزلة من الضعف عند علماء المسلمين على أنى لو حكمت بأنه مكذوب عليه محترع النسيبة اليه لم أكن مخطئا (م ٧٥٩/٣)

وقال ان كثير من عباراته يظهر منها وجه المخالفة بينها وبين مناهج ابناء القرون الأولى فى التعبير وهذا لا يحتاج الى بيان والعارفين بأطوار اللفسة العربية يعلمون ذلك فهذا الكتاب لا تصلح الثقة به اما لانه مكذوب النسبة على الواقدى وهو الأظهر واما لضعف الواقدى نفسه فى رواية المفارى ما

#### - Y:-

وكما أولت المنار اهتمامها الواسع للتراث الاسلامى المجدد وكان لها دور فى احيائه وطبعه كذلك فقد اهتمت بالمؤلفات الاسلامية الجديدة التى كانت من ثمار حركة الاصلاح فى الأغلب وقد عرضت لكثير منها:

تطبيق الديانة الاسلامية على نواميس المدنية فريد وجدى طلعت حرب تاريخ دول العسرب والاسسلام نور اليقين في سيرة سيد المرسلين محمد الخضرى الزهـــراوي الفقسه والتصسوف الــكو اكبي طبائع الاسستبداد أحمد زكى الدنيــا في باريس رفيق العظم أشيهر مشاهير الاسيلام أحمد شوقى الشو قيـــات

كذلك نقد اهتم بالمؤلفات التي كتبها غربيون عن الاسلام وترجمها بعض الباحثين :

الاسلام : كونت هنرى دى كاسترى ترجمة أحمد متحى زغلول .

العصبية الاسلامية : عبد الله كوليام رئيس المسلمين في ليفربول بانجلترا عربه محمد ضييا المصرى يحتوى على شيسهادات علماء أوربا واشتهر كتابها بفضل الدين الاسلامي في نشر المدنية وارتقاء العسران م

سر تقدم الانجليز : أحمد فتحى زغلول .

هدذا وقد نشر السيد رشيد رضا مؤلفات هامة مصولا في المسار :

ام القرى: عبد الرحمن الكواكبى ، المستقبل للاسلام: محمد توفيق البكرى ، الاسلام والنصرانية في العلم والمدنية: محمد عبده .

وقد أولى السيد رشيد رضا اهتماما خاصا بكتاب على أبو الفتسوح «خواطر في القضاء والاقتصاد والاجتماع » وبها مقال عن الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية (م ١٨) قال المؤلف : يظن كثير من الناس حتى من المسلمين أنفسهم أن المبادىء المقررة في الشريعة الغراء لا توافق هذا الزمان الذي بلغ فيه الانسان من المدنية والحضارة درجة رفيعة ويتوهمون أن الأحكام والروابط التى في القوانين الحديثة الوضعية لا مقابل لها في الأصول الاسلامية ولكن الباحث في الفقه الاسلامي ولو قليلا لا يلبث أن يغير هذا الظن ويتحقق من أن أسلافنا بلغوا من الرفاهية وتقرير المبادىء العمرانية والاجتماعية والقضائية شأوا قلما يجاريهم فيه أحد الإأن صعوبة كتب المتأخرين وطريقة تأليفها والتواء أساليبها وتعقيد عباراتها قد أوصد الباب ، وقال : أشير على من يسلك هذا الطريق أن يقصد تقد أوصد الباب ، وقال : أشير على من يسلك هذا الطريق أن يقصد وتنزهها عن المشاغبات اللفظية ويترك هذه الكتب الحديثة للمنقطعين لفهمها دون ملل ، وأشار الى كتاب الخراج الأبي يوسف فقال : عثرت لفهمها دون ملل ، وأشار الى كتاب الخراج الأبي يوسف فقال : عثرت في هذه المتاب على درر كثيرة عمدت الى نظمها في هذه المقالة . . . . النخ ،

كذلك مقد أولى السيد رشيد رضا اهتماما خاصا بكتاب تطبيق الديانة الاسلامية على النواميس المدنية لفريد وجدى وقال أن مريد وجدى على طريقة الاسسلامية الاسسلامية الاسسلامية الاسسلامية الاسسلامية المترون الاحسيرة أو كلها مأخوذة من كتب المتقدمين نسخا يشبه المسخ وانه لم يكن يوجد عندنا كتاب في الدين اذا عرض على متمدني هذا العصر يأخذ من قلوبهم مأخذا يستلفتهم الى النظر الى الدين يتمثله سائقا لهم الى سسعادة الروح والجسد على الوجه الذي يناسب زمنهم وعمرانهم حتى قام حكيم المسلمين في هذا العصر العلامة الشيخ محمد عبده والف رسالة التوحيد الشهيرة وأمامنا الآن كتاب تطبيق الديانة الاسلامية على نواميس المدنية مؤلفه الشياب الذي ماق الشيوخ اناة وكمالا عملا بعلمه نواميس المدنية مؤلفه الشياب الذي ماق الشيوخ اناة وكمالا عملا بعلمه

محمد فريد افندى وجدى بين ان الدين ناموس عام ضرورى فى الكون كسائر نواميسه وبين أن العلوم الطبيعية خدمت الاسلام وانها كلما ترقت وزاد الناس رسوخا فيها زادوا قربا من الاسلام وكشف عن براءة الاسلام من الحقد الدينى المعبر عنه بالتعصب والاسترقاق وأن الاسلام راعى ناموس الحضارة والدين الوحيد الذى راعى حقوق الروح والجسد معا وكفى الكتاب شرفا أننا جعلناه ثانيا لكتاب رسالة التوحيد الذى لم يؤلف مثلها فى الاسلام وقد جرى المؤلف على آثار الاستاذ فى الرسالة السلوبا وبحثا.

وأشار الى ديوان الشوقيات الذى أصدره أحمد شوقى أمير الشعراء مقال لا أن للشوقيات أبواب يدخل فيها أنواع القول وهنونه وضروبه وشجونه من آداب وأخلاق وحكم وأمثال وغزل ونسيب ومديح ورثاء ، وحاشاها من الذم فقد ضربت آداب شوقى بينه وبين الهجو بسور لا باب له فيفتح ولا يخرق ولا يتسلق أما حكمه ومواعظه فصلوادع ، وأما أسلوبه فطوب رائع ، وأما قديمه فقد أحله محله وارتقى به الى مكانة تليق به ، فجعله مقصور على أمراء مصر (اسلماعيل وتوفيق وعباس) وأما الرثاء فلم يتجاوز الأمراء الا الى بعض العلماء والكبراء ولا تسل عن سائر الشجون وما فيها من الغنون والفتون (م ٢/٢٥) .

# ألفصل السادس

#### وفيات الأعيان وكتاب المنار

كان للمنار موقف واضح من الشخصيات البارزة في العالم الاسلامي كله سواء أكانوا من أنصار حركة الاصلاح أم من أعدائها ولم يفتها أن تذكرهم في مناسبات الأحداث وأن تنعاهم في حال الوفاة وكان موقفها معتدلا كريما الا مع قلة قليلة من خصوم الأستاذ الامام في الأزهر أمثال الشيخ محمد بخيت والشيخ عفيفي وكان لها معارك ومساجلات وخلافات واضحة مع عبد العزيز جاويش وفريد وجدى وقد عرضنا أسماء من رثتهم المنار على مدار السنوات أمثال نعمان الألوسي وحسن الطويل ومحمد بيم والسنوسي ، كما أولت المنار تقديرها لكتابها أمثال رفيق العظم ومحمد توفيق صدقي وجمال القاسمي والكواكبي .

وكان المنار حنيا بتلاميذ الاستاذ الامامحتى ولو اختلف منهجهم كما فعل مع سعد زغلول حيث قال عنه (م ٢٢): الا أنه ينقصه من صفات الزعماء السياسيين — كما يقولون — ما يسمونه المرونة السياسية وهى تشمل سعة الصدر والحلم والمواراة والتمويه والخداع وان شئنا قلنا والبراعة والكذب الذي يحتمل التأويلات الكثيرة والتملق والبراعية في الاستمالة والتزلف عند الحاجة ، وقد زادوا في هذه الأيام نعته أنه مستبد لا يخضع للشورى فهو يعمل باسم الوفد ما يراه وان خالف قرار الاكثرين وهذا خلاف ما يعرف فيه ويعهد فيه . . .

كذلك فهو يتحدث عن حسن الطويل ( م ٢ ) أنه أحد أركان النهضة العلمية الأدبية في مصر وتلاميذه هم تلاميذ السيد جمال الدين الافغاني كان يصرح بانتقاد الحكام في السياسة وانتقاد شأن الناس في عاداتهم التي أضرت بدينهم ودنياهم لاسميما الغلو بتعظيم القبصور وطلب الحوائج من الأمسوات .

واثسار الى أن الكواكبى فى كتابه « أم القرى » قد أثسار لاسمه برمز الرحالة ك » ليحكم الناس على القول بذاته ولذاته فاذا الذين يعرفون شخص الاستاذ الهمام السيد الشيخ عبد الرحمن الكواكبى الحلبى وفضله فيقولون أجدر بهذا الكتاب أن يكون له ، أما الذين لا يعرفونه فليحفظوا هذا الاسم الذى يطابق الرمز الى أن يجيء يوم يستدل فيه هذا الرحالة التصريح بالتلميح ، وأشار فى (مجلد ؟ ) الى بعض كلام فى كتاب أم القرى عن الدولة العليسة فقسال انه يؤلم أكثر النساس ولا ينبغى أن يعسرفه الا الخسواص .

ولا ريب أن معظم أعلام المنار على امتداد حياته كلها هو الشسيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية ، وقد أشار في غير موضعه الى أسلوبه في التمليم ودعوته الى ايقاظ أهسل الأزهر الشريف وارشادهم بطريقسة التعليم المثلى فلقى في ذلك من العناء ما كان يلقاه المصلحون من قبله ، وعلم أن الارشاد بالقول قليل الجدوى فصار يقرأ الدروس بنفسه وفي ليلة الأربعاء أتم كتاب البصائر النصيرية في علم المنطق وقد احتفال بتمامه في الرواق العباسي وأشار الى اهتمامه باختبار الكتب وانه لضعف العلم في القرون الأخيرة صار العلماء لا يقرعون الا كتب المتأخرين والتي كتبت على الشروح والحواشى الملأى بالمنازعات والمحاورات ولا يكاد يتجرأ عالم على قراءة كتاب من كتب الجهابذة المتقدمين التي لم تشرح ولم يعلق عليها الحواشى فعلمنا الأسستاذ كيف نختار الكتب النافعة وعلق عليها شرحا يبين غوامضها وأصلح ما عساه يوجد من الخطأ ، علمنا كيف نمحم الحقائق للوصول الى اليتين بالعلم ليخرجنا من الحيرة الى طريقة التعليم المُألومة لهذا المهد : طريقة الاحتمال وسرد الأقوال وقد فند كلام أفلاطون واصلح رأى ارسطو في الماهيات وكان من آيات شجاعته هي رفع القيد الذي هو التقليد الأعمى ووضع الميزان الصحيح الذي لا ينبغي أن يقر رأى ولا فكر الا بعد ما يوزن به ويظهر رجاحته وبهذا يكون الانسان حرا خالصا من رق الأغيار عبدا للحق وحده ، وهذه هي طريقة معرفة الشيء بعليله. وبرهانه ما جنينا من علم المنطق ، وانما هي طريقة القرآن السكريم الذي ما قرر شيئا الا واستدل عليسه وارشد متبعه الى الاستدلال انما المنطق

ان يضبط الاستدلال كما أن النحو له لضبط الألفاظ في الاعراب والبناء .

ويتحدث السيد رشيد رضا عن مدرسة الشام السلفية بهناسبة وفاة العلامة محصد جمال الدين القاسمى (م ١٩١٣/١٧) ويشار الى ان مدرسة الشام السلفية قوامها عبد الرازق البيطار ، مجدد مذهب السلف في الشام ، وطاهر الجزائرى ، وسليم النجار ، ورفيق العظم ، وكرد على ، وقد جاء مصر مع البيطار في عهد الامام وقد مضى القاسمى في الدعوة الى الاصلاح الدنى لحاجتها الى الاصلاح الدينى وتصدى له التقليديون وأخذوا يكيدون له .

وممن أولى المنار اهتمامه بهم زعماء الاصلاح في الهند الاسلامية : وفي مقدمتهم شبلى النعماني وشوكت على : يقول في رثاء شوكت على (م ٥٥٧/٣١) انه تربى وتعلم في البلاد الانجليزية وتخرج في مدرسة الاسفورد الجامعة وعاد الى الهند متفرنجا في زيه وهيئته وأكله وشربه وأثاث داره ولقاء زواره وكان يظن أن هذا يقربه الى الانجليز الحاكمين في بلاده زلفي ويزيده عندهم ودا ولكنه لم يزده الا امتهانا منهم فاستيقظ من رقدته وتنبه من غفلته وعاد الى شارات قومه وشعائر ملته فاضطروا الى احترامه ومراعاة كرامته ، ودعا الى الاعتصام بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا الى التربية الدينية الاسلامية وتحذيره النابتة الجديدة من تقليد الاغرنج في أزيائهم وعاداتهم وتقاليدهم واقناع الشبان المفتونين بهذه المظاهر لضررها القومي والسياسي » .

كذلك فقيد أولت المنسار اهتماما لتراجم عدد من أعلام الاستلام: الشافعي ، المعرى ، الغزالي ، شاه العجم ، ونشرت شيعرا لمصطفى صادق الرافعي ، وعبد المحسن الكاظمى ، ومحمود سامى البسارودى ، وشوقى ، وحافظ أبراهيم ، وأحمد محرم .

# الفصل السابع

#### المحسلات والصحف

#### - 1 -

منذ أن ظهرت المنار ( وبالرغم من أنها مجلة شهرية ) فقد كان لها شخصيتها وموقفها من مختلف الصحف اليومية الكبرى لرسالتها ذات الطابع الاسلامى المتميز ، وكان لها مع ذلك موقفها القائم على التقدير البالغ لجريدة المؤيد فهى دائما تتابع موضوعاتها وتعدها أصدق الصحف وتعتبرها من أسلحة الاسلام ، وكانت المؤيد قد صدرت قبل المنار بسنوات وتحمل طابع الصحافة الاسلامية اليومية وان كانت على ولاء كامل لخديو مصر والمعروف أن جريدة المؤيد انشئت بعد أن ظهرت جريدة المقطم مؤيدة للنفوذ البريطاني بينما كانت جريدة الأهرام مؤيدة للنفوذ الفرنسي ، وقد أشار المنار الى الصحف الاسلامية القائمة وخاصة الى مجلة ثمرات الفنون التي كان يصدرها عبد القادر القباتي في دمشق ( وكان ذلك بمناسبة مرور ٢٥ عاما على تأسيسها ) المجلد الأول من المنار .

كما أشارت لصدور مجلة الحياة ( فريد وجدى ) عام ١٨٩٩ بعد المنار بعام واحد وقد أشارت الى المؤيد ( م ٢ ) فقالت انها كبرى الجرائد العربية دخلت فى السنة الحادية عشرة وهى ثانية على منهاجها فى خدمة الدولة العليا فى مصر على ما تحب وترضى والمدافعة عن حقوق مصر والمصريين التى هضمتها الدولة المحتلة على وجله نالت به ثقة السلواد الاعظم من الأمة ، ولقى صاحبها فى بداية ما يندر أن يثبت معه شرقى على عصل فكانت له العاقبة فصدق عن قول صاحب الحكم ( من لا يكون له بداية محرقة لا تكون له نهاية مشرقة ) وقلد سمى العشر الأول من عمر جريدته طور الطفولة وفى هذا من الهضم لنفسه ولعمله الناجح ما كان ينبغى أن يكون أسوة للذين يوعوا جرائدهم وهى أجنبية مقاعد الشيخوخة ،

#### - 7 -

ولما ظهرت جريدة اللواء ظهر خلاف كبير بينها وبين المنار نتيجة لاختلاف الوجهة بين حزب الاصلاح الاسلامى وبين الحزب الوطنى الذى كان بزعامة مصطفى كامل مواليا للخديو معاديا للاحتلال البريطانى بينما كان حزب الاصلاح بزعامة الشيخ المفتى معاديا للخديو مواليا للاحتالال يقول رشيد رضا:

صاحبها سعادتلو مصطفى كامل بك ظهرت فى غرة رمضان المبارك أصغر وألطف من سائر الجرائد اليومية حجما وأقل ثمنا ، ولا تعلم ماذا يكون من أمر هذه الجريدة ولكن نظن أنها اما أن تتلو تلو غيرها اما أن لا تروج أما مواضيعها فهى فائقة عن ذلك الرجل الكبير اللهج بالوطن وحب الوطن وخدمة الوطن ، وقد ضم الى هذه الكلمات اخيرا ذكر الاسلام والدين أما الاسلام والدين غلا ينتظر من هذه الجريدة كلام مهما يفيد الأمة الا بنتبع ما يذكر منها من الجرائد الافرنجية .

وقال: انتقدنا عليها أمرا ذا بال هو الارجاف بأن بعض الناس في مصر يسعون في اقامة خلافة عربية كان الخلافة من الهذات الهينات تنال بسعى جماعة أو جماعات ولا يمكن احتقار مقام الخلافة الاعلى بأكبر من هذا الارجاف فان مقام الخلافة أسمى من أن يتطاول اليه أحد وقد سلم السواد الأعظم من المسلمين زمامه لبنى عثمان سلميا والرابطة بين الترك والعرب هي كما قال كمال بك الكاتب الشهير موثقة بالأخوة الاسلامية والخلافة العثمانية فان كان أحد يقدر على طها فهو الله تعالى وأن كان أحد يفتكر في ذلك فهو الشيطان ويعلم كل خبير بحال هذا الزمن أنه لا يرجف يفتكر في ذلك فهو الشيطان ويعلم كل خبير بحال هذا الزمن أنه لا يرجف بالخلافة فيه الا رجلان: رجل أتخذ الارجاف حرفة للتعيش وأكل السحت والتحلي بالوسامات والألقاب الضخمة ورجل أتخذه الأجانب لخداع بسطاء المسلمين بايهامهم أن منصب الخلافة ضعيف متزعزع يمكن لأى أمير بيناله ولاية جمعية أن تزحزحه عن مكانه ليزيلوا هيبته من القلوب ويقنعوا نفوس العامة الأغرار بامكان تحويله في وقت من الأوقات وبأن المسلمين ليسوا راضين عن الخلافة العثمانية جميعا . وكان مصطفى وبأن المسلمين يوم ألف كتاب المسألة الشرقية ينسب ههذا الطمع الأشعبي كأمل أهندي يوم ألف كتاب المسألة الشرقية ينسب ههذا الطمع الأشعبي

للانجليز واليوم ترى مصطفى كامل بك يلقى القول فيه على عواهنه فى خطبه وجريدته ويدع نفوس البسطاء تذهب اليه كل مذهب (م ٢) .

وفى موضع آخر يتحدث عن المنار الاسلامى واللواء الوطنى فيقول : بينهما تضاد فيما يسمونه المبدأ فالمنار يدعو الى الاصلاح الاسلامى ويثبت أن المسلمين لا يلقونه الابترك البدع ورجوعهم فى الدين الى ما كان عليه السلف وبأخذهم بوسائل القوة والمدنية العصرية فى أمر الدنيا .

وجريدة اللواء لا رأى لها فى الدين والاسلام . ولكن لها وطنية عمياء من معناها أنه يجب على كل مصرى أن يتعصب على كل من يقيم فى مصر من غير أهلها وأن كان مسلما وعلى كل مصرى مسلم أن يتعصب على كل مصرى ليس بمسلم وهذا ما ينقضه المنسار .

ويقول في موضع آخر: كان صاحب جريدتى اللواء والعالم الاسلامى (يقصد مصطفى كامل) على غروره بنفسه يشعر بأن جريدته لا قيمة لها فهو يخترع الرسائل ويدعى أنها جاءته من الهند وجاوة الآستانة وغيرها من البلد ثم يتبجح ويفتخر بذلك ويدعى أن جريدته موضع ثقة الأمم والشعوب الاسلامية في العالم الاسلامي ولعلك لا تجدد شيئا من هذا التبجح في جريدة أخرى الا ما يسمونه بالجرائد الساقطة (م ٨) .

### - 4-

ويواجه المنار حملة جريدة الوطن القبطية التى هاجمت مشروع احياء الآداب العربية فيقول: عزمت الحكومة المصرية على طبع بعض الآثار العربية من المصنفات النافعة النادرة بالمال الخاص بدار الكتب المصرية وكان لديها في الميزانية الف جنيه لتنشيط الآداب العربية ولا ريب أن المال الذي خصصته قليل فهي تنفق أكثر منه في ضيافة أحد ضيوف الأمير يوما ولحدا وتنفق أكثر منه في مساعدة التمثيل الافرنجي الذي يرى جمهور الأمة أن اثمه أكبر من نفعه ، ولم يكن يخطر في البال أن يلقى هذا المشروع اعتراضا حتى سمعنا نعاب صاحب جريدة الوطن القبطية يدعو بالويل والثبور وينعي على الحكومة المصرية عملها ويندب الشعب المصرى مدعيا أن الحكومة تريد بهذا العمل انسساد آدابه ومنعه من العلوم والعسارة

الصحيحة التى ترقيه وتجعله من الشعوب العزيزة الراقية وزجه فى ظلمات الخرافات والسفاهات والسخافات والجهالات العربية ويزعم أنه لا يوجد فى الكتب الغربية غير تلك المضار التى استفرغ كل ما فى جوفه وجعله وصفا لها وكل اناء ينضح بما فيه لم يكتف الكاتب بتحقير جميع العرب والقدح فى كل ما كتبوا ووضعوا حتى خرج يذم دينهم وليست علة صاحب الوطن هى الجهل فنداويها بما ذكرنا من العلم الصحيح فان الجهل وحده لا يستطيع أن يهبط به الى هذه الدركة من الخذلان وانها علته هى الغلو فى التعصب القبطى وكراهة كل شيء ينفع الاسلام والمسلمين وان نفع غيرهم ولم يضرهم (م ٩٠٨/١٣).

ولا يتوتق المنسار عند هسذا الحد فهو منافح عن منهوم الاسسلام ازاء أى صحيفة أو كاتب ومن ذلك موقفه من لطفى السيد (م ٢٩٩٧) يتول : يكتب صاحب الجريدة بحسب هواه ويضحك على الناس غاشسا أياهم بانه يخدمهم ولا عجب اذا راجت على الغافلين دعواه ، من أطراء الأمراء الحاكمين من الخدمة الوطنية ولكن العجب المجاب رواج دعواهم خدمة للدين الذي هم به جاهلون وعن صراطه ناكبون . وقد ملا الآفاق هذه الايام صياح بعض الجرائد التي تسمى نفسها اسلامية من الشكوى من صاحب المؤيد والنيل من عرضه والطعن به والتحريض على ترك جريدته لانه عقد عقدا شرعيا قابلا للفسخ بطلب الولى على عدم أثبات كماءته ، لذا كانوا يغارون على الدين كما يزعموا فلماذا لا يتعلمون عقائده وأحكامه ولماذا يمدحون الأعمال المجمع على تحريمها وكفر مستحلها كالمرقص الذي يكون في قصر الأمير بين النساء والرجال مع الدعوة الى شرب الخمر جهارا وما قام به زعيمهم صاحب جريدة اللواء يندد بعمل محافظ مصر السابق عندما اراد التشديد على النساء المتهتكات في الشوارع والأسواق وتبعه كثير من الجرائد » .

ولكن السيد رشيد رضا بالرغم من حملته على اللواء ومصطفى كامل فائه عندما توفى رثاه فى تقدير شديد (م ٢٠/١١) فقال ف

اندى الصحفيين المصريين صوتا وابعدهم في عالم السياسة حقيقية والشدهم في دهماء بلده تأثيرا واكبرهم وليا ونصيراً ، تضى عن أربعة وثلاثين

ربيقت عَصَى تصفيها في ألسياسة وتعبت مدد النصف في الضخافية باذلا مها اخذ ميه جميع او عام ومفرعا ميه منتهى وجداله وشنعوره ، وقد أعجب قى اللواته يجههور اللعاركين في شعريت لله نابنة كبيرة من المتعلمين بل جشمته بتقض طلاب الحقوق عشقا وملك قلوبهم ملكا غظهر أثر تحزيها في تنسييع بمثارته بعظهر غريب ما رؤى مثله من نسيب أو دريب . كان مصطفى كالل على المجلى افي هذا التطور من أطوار التجلي ثم صار داعية التابتة الى هذه التوطُّنية ثو هافايتها أو سناتهما وحاربها 6 رأيت الدغوة مؤجهة الى جبعيان الوطنيسة جنسية المسئلهين أمانكرتهسا في المسار بالبرهان المتين واكثرت من الكتابة فيها حتى في تفسير القرآن . وانتقدت علينه الارجاف يعسالة الخلافة العربية اذ كان كتب ان في مصر من يسمى لها سعيها وبينت له وجه الضرر في ذلك الأرجاف فكبر عايه وقطع المادلة الصحفية ، وأنجى علينا بعد ذاك كثيرا لما كان عليه عما الله عنه من الشدة على من خالفه والو يهضوما ويصر بن وانقه ظللا كان أو بظلوما وكان الأولى من اسباب انتشار اللواء كالمبالغة في ذم المحتلين وأنتقاد الحكومة ومدح الأمة وتعانى الانتقاد عليها والتنويه بالاستقلال والتعجل بطلب محو الاحتمالل ( م ١١/١١ ) ومن مواقفيه خطبة مصطفى كامل في تمجيد محمسد على بعد انتقد المنار أعماله (م ٢٣٢/٥).

### - 4 -

وكان خلاف المنار مع جريدة السياسة قائما على الخلاف في وجهة النظر الاجتماعيسة وفي موقف السياسة من التقريب وتأييدها المكار الغزو وضعها مجموعة المعارضين للفسكرة الاسلامية المشال عله هتسين وعلى عبد الرازق ومحموعة عرمى وحربهم العنديدة القائمة للاسلام من عبري متالحه الفنار : « ان بين المنسار والنسياسة غلافا اهم مما كان بين طربها وحرب الوفد المصرى وهو ان المنار داعية الدين الاسلامي والمدافع عنه والسياسة تتوم بدعاية الحادية تريد أن تنسخ بها هداية الاسسلام وتقطع الرابطتين الاسلامية والمربية بما تعبر عنسه بالثقافة المصرية والتمدين وما كتب عن مسائل شخصية مختلفة كرعمها أن صاحب المنار ليس له دين ولا عقيدة ولا بخشب عنتسارة يكون شبطها تسخيلة أو في المناز ليس له دين ولا عقيدة أو برهمها وتارة بوذيا

ان تستدرجنا بهذا الى منازلتها فى هسذا الميدان الذى تعسلم علم اليقين اننا لسنا من فرسانه وان جميع فرسانه المهزومين ينهزمون أعامها فيه وان الجرائد البذيئة فى هذا العصر والمد بنت الشعراء المهائيين فى العصور الخالية فيجب الاعراض عنها والبد للأحزاب من جرائد تنشر دعوتها وتحمى الخالية فيجب الاعراض عنها والسخصى فى خصومها كما كانت القبسائل تختار لهسا شاعرا هجاء يدافع عنها اذا هجيت يلقب بسفيه القوم وكان خصوم القبيلة يهجونها فى حهلتها دون سفيهها ولو كانت السياسسسة ترد على ما تنشر من تفنيد بعض نشرياتها الالحادية عملا بحرية الراى والنشر التى تدافع به عن الكتب الالحادية ككتب على عبد الرازق وطه حسين وتعترف لنا بمثل هسذه الحرية ... » .

ويشمر السبيد رشييد رضا في عنوان : « لابد من قتل صاحب المنار » الى ما بلغه من الدكتور هيكل ( لسبان جال الحزب الحر الدستوري وحزب الملاحيدة) قد قرر لمربوسيه محرري جريدة السياسة إلنه لابد من قتيل صاحب المنار وقد وافقوه وهم يعنون بهدا القتل أن يكون بأسنة اقلامهم الطعانة ، القتل المعنوى أو الأدبى ، اتهمته جريدة السياسة من قبل أنه بعمل مع جمعية سرية دينية سياسية باغراء الأمير عباس حلمي الخسديو السابق ، وكذبت الحكومة هده التهمة ، وكان ذنب صاهب المنبار لدى جريدة السياسة انكاره علامتها المحقق على عبد الرازق الذي انكر التشريع الاسسلامي من أساسه يضاعف ذنوب صاحب المنسار من هدا النسوع فهو بالمرصاد لجميسع أنواع الدعاية الالحادية التي تبثها جريدة السياسة باسم التجديد والثقافة العصرية التي تزعم أن مصر بدعايتها وبعناية مدرسة الجامعة المصرية ستنسخ بها ثقافة الاسيلام التي مصدرها الازهر وغيره وتحل محلها وتتبعها في ذلك سائر العرب بزعمها ، يقولون اننا قتاناه نصف قتلة بما كتبناه في مسألة مؤتمر الخلافة كما قتلنا الأزهر نفسه وهو الآن مثخن جراحا وسنقضى عليه ببضيع مقالات أخرى ؛ وما قتلوا ولن يقتلوا الاحزبهم وأنفسهم وسنقضى بحول الله وقوته على اباطيلهم (بل نقيدنه بالحق على الباطل ميدمغه ماذا هو زاهق ) . ( أبريل ١٩٢٧ ) .

وكان للمنار موقفه ايضا مع مجلة الحديث الحلبية وصاحبها سامى الكيالي في مواقفه التغريبية (م ٢٨) يسوؤنا أن هدده المجلات أضر على

الأمة من يعض العراشد السياسية التي تخدم الإجانب الغزاة باستعيادها. واستعمار بلادها وتمهد لهم السبيل لذلك ، وانها تعمل على تقطيع الروابط القع توكد بجمعها وتجلع كلمتها من دين ولفة وأدب وتشميع وهويها نبعس عنه بمقوماتها ومن عادات وازياء وهو ما نعبر عنه بمشخصاتها ، ذلك مثل بعض محردي جريدة السياسة أو مجلة الهلال بمصر (كسلامة موسي وطله المسين ومجهود عنيف المنتجلين الأنفسي مية تجديد الثقافة ، وانناه فري وجلة الحديث السورية معجبة بهؤلاء منوهة بآرائهم مثنية عليهم، مان كالمسمحين ها غير مقلد له قلاء علماذا لا يفتاً بنوه بهم بما يغرى قراء مجلته باتباع خطتهم وهو ما يسمونه الثقافة الجديدة التي يحكمونها في كل ما أشرنا اليه من مقومات الأمة ومشخصاتها وبذلك كانوا دعاة مدم وانسلد فيها ، هم عاقون لأمتهم هادمون لهدايتها وتشريعها وآدابها بل ساعون لابتلاع الافرنج لها ومنهم المستخدمون لذلك وهم يوهمون الناس في هدده الأيام انهم مبدعو هذه الدعوة في بلادهم وليس كذلك بل ابتدعها في مصر المحديو اسماعيل اغترارا بزينتها وشمهواتها فهو أول من أراد أن يجعل مصر أوربية وله في ذلك كلمة مشهورة مكان أول عثرة منها خبأها فقد ملكه ، أما جده محمد على غانما أخذ عن أوربا أسباب الثروة في صناعة وزراعة وأسمعاب القموة ، وهو الواجب على كل شعب شرقى يملك أفريقيسة دون تقليد القردة في الآراء والزينة والعادات وحرية الفسق والعجور والكفر التي يدعو اليها منتحلو الثقافة الجديدة » . magani manganasai ay

- 4 -

1 / Colorado ( ) ( ) ( )

وكان للسيد رشيد رضا موقفه من جمعية الرابطة الشرقية ومجلتها (م 719/۲۹) فقد أخذ عليها وجهتها التغريبية من أول عدد منها حيث صدرت باشراف على عبد الرازق وتنويهها بكتابات طه حسين وسلامة موسى قال : صدر العدد الأول فاذا هى مجلة لا دينية تؤيد ما يسميه ملاحدة العصر بالتجديد اللاديني وتحرير المرأة المسلمة وتدافع عن الترك والفرس والأفغان فيما يحاولونه من تجديد بهدم الاسلام على احتراس قليل في التعبير ، هو أقرب الى الدفاع عن مصطفى كمال وأمان الله خان منه الى الهجوم عليهما . وأشار الى بحث طه حسين « الذي اشستهر بالطعن في الاسلام وتكذيب القرآن » وخلاصة بحثه الجهلى السخيف في خسمير المغائب واستعمال اسنم الاشارة في القرآن الكريم وأشار الى بحث سلامة

موسى « عدو الرابطة الشرقية من وطنية وجنسية ولفوية وداعية الكفر والوقاحة والتهتك اللذين يعبر عنهما بالأدب المكشوف » وكذك الدكتور وهيكل داعية الثقامة الأوربية وتنويه مجلة الرابطة بالحاد الكماليين وخداع طة حسين للأزهريين بترك الدنيا للملحدين ودعاية سلامة موسى الى الالحاد وهدم الاستلام .

### - { -

ومن أخطر معاركه فى هدذا المجال معركته مع مجلة الأزهر الى أصدرها الأزهر معارضة لكتابات الشيخ يوسف الدجوى « على مكتوباته ما يدعو الى العجب فى مخالفة اجماع السلف الصالح فى الاتباع وتأييد الحلف الطامح فى الابتداع واقرار ما أقسد على الخرافيين دينهم وآدابهم من عبادة القبور بالدعاء والاستعانة والتضرع والنذور لها والطواف بها كالكعبة واستلام ركنها وتقبيلها كالحجر الأسود » .

واخذ على مجلة الأزهر سكوتها عن أمور المسلمين في بعض البلاد الاسلامية ، وقد توقفت عنه المجلة بحجة أنه من أعمال السياسة وهي مجلة دينية رسمية ، واقترح عليها أمرين : أحدهما الدفاع عن الاسلام والمسلمين بصد كل من يهاجمها في هذا العصر بالحجة والارشاد الى العمل الذي يكشف الفمة ويجمع الكلمة والثاني الدقة في اختيار كل ما ينشر في المجسلة من الأحاديث والآثار اذ أن أكثر علماء الأزهر ينقلون الأحاديث من كتبهم دون الرجوع في تخريجها الى دواوين السنة المعتمدة حتى اشتهروا باهمال علم السنة .

وقد دخل السيد رشيد رضيا في مساجلات واسعة مع الأستان « الخضر حسين » رئيس تحرير المجلة وكتب فصولاً مطولة عن نفسه وعن المنار جمعها بعد في كتاب تحت عنوان « المنار والأزهر » .

#### -6-

وقد أشار السيد رشيد رضا الى أنه وضع نموذجا لمجلة الأزهر عبل صدورها على هدا النحو: (هدذا النموذج ما زال يحتذى ويمكن الانتفاع به الى اليوم).

الباب الأول : مقالات دينية وعلمية وتاريخية وخطابية ، الفرض منها

بيان حقيقة الإسلام وإحكامه واصلاح لشئون البشر الشخصية والقومية ، والعطنية والعربية والعربية والعربية والعربية ورفع وستوى الانسان وتوجيد وقومات الامم وزيان حاجة البشر الى اصلاحه فى كل زمان ومكان ولاسيما فى هذا الزمان الذي طفت ميه الاخطار المادية على الامم فيأفييييت آدابها وعلى الدول فحصرت كل منها هما فى الاستعداد للوثوب على التى تأنس فيها الضيعف .

الباب الثانى: الفتاوى العامة: فيما يتعلق بالاسلام وآدابه وأحكامه وتشريعه وسياسته .

الباب الثالث: كشف الشبهات وحمل عصد المشكلات التي تعرض بطلاب العلوم وغيرهم بالاطلاع على كتب العلوم والفلسفة والأديان المختلفة وما يورده الملاحدة الماديون ودعاة النصرانية وغيرها من الطمن في الاسلام ، ومقاومة تيار الالحاد الذي انتشر .

الباب الرابع: ياب البدع والخرافات وانتقاد الغيار بن المساداية ويسمى باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعتبد فيه على كتاب المثل والاعتصام .

الباب الخامس: باب التربيسة والتعلم: التربية الدينية والجسيمية والمقلية والنفسية:

العقامة: تربية ملكة الاستقلال في الفهم وجرية البحث .

النفسية: تهذيب الأخسلاق وتربية ملكات الفضائل وتربية الارادة التى عليها المدار الأعظم في النهوض بالأعمال وتربيسة الخيسال بالأساليب المصورة للمعانى الخطابية والشسعرية ومواضع التربية فأولهما البيوت ثم المدارس فالجمعيات .

الباب السادس : آداب اللغة العربية وتاريخها .

الباب السابع : الاقتباس والانتقاد وتقريظ الصحف والكتب والمجلات (وما ينشر في الصحف الفربية من مباحث هامة والرد على المباحث الباطلة)

والقاعدة هي الاجتهباد غيما ليس غيبه نص قطعي من وهي ربهم ولا سنة ماضية من سنن نبهم بشروطه المعروفة في معلها غان الاجتهباد مع وجود النص منوع في الشرع وفي القوانين الوضعية جميها و

# الفصل ألثامر.

#### الجمعيات الاسلامية

كان متصد انشاء الجمعيات الاسلامية من اكبر اهداف حركة الاصلاح باعتبارها المنطلق الحقيقي لتوجيه النفوس الى فهم الاسلام فهما صحيحا ، ولذلك دعت المنار منذ اليوم الأول الني انتشاء الجمعيات الاسلامية وعقدت فصولا مطولة عن الجمعيات الدينية في الشرق واشار الى الجمعية الخلدونية في تونس والى جمعية شمس الاسلام والجمعية الخبية الاسلامية في مصر ، والى ندوة العلماء في الهند بوصفها منطلقات جديدة في مواجهة جمعيسات الشباب المسيحية التي نشرها التبشير في أغلب بلاد المشرق ، وقد السيال المنار في تقدير بالغ الى نشوء ثلاث جمعيات في القاهرة هي جمعية مكارم الاسلام وجمعية التعليم الاسلامي وجمعية النهضة الأدبية ، وقال أن بعضها انشا مدارس جعل التربية والتعليم فيهسا على منهج الدين وسننه القويم كما انشئت مدرسة أخرى لتعليم الإنات .

وقال: انه يسر كل مسلم وكل انسان يحب الفضائل ويرقى ابناء نوعه ما تقوم به جمعية شمس الاسلام وجمعية مكارم الأخلاق من النهوض والاتشار وبرزت أسماء محمد نور مؤسس المدرسة التحضيرية وتلامئها ثلاثمائة ونيف وقد جعل التربية والتعليم على منهاج الدين وسننه القويمة مع عدم الاخلال بمناهج المدارس الأميرية ، وقد ساء هذا النجاح الباهر أعداء الاسلام من المارقين والحكام فحاولوا اطفاء نور الله بأنواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ، وأشاع أصحاب الجرائد الضالة أن الجمعية لا ترضى الحضرة السلطانية وما قيل كذب ، اما جمعيسة مكارم الاخسلاق فقد كان راعيها الاستاذ زكى سند مشعلا متوقدا وكذلك اشاروا الى على أبو النور الحربى وخطابه المؤثر في تهذيب الانسان وتربية الابناء .

انتهى القسم الأول عن ( مجلة المنار ) القسم الثانئ عن ( مجلة الفتح ) يُصدر قريبا

# الماق البحيث

| منحة                                                                                  | Mark of the Marketine of the Commencer |                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>V</b> i.                                                                           | محافة الاستلامية                       | تاريخ الد          | موسوعة     |
| 17                                                                                    | بروة الوثقى                            | <u> </u>           | البساب الا |
| 79                                                                                    | لة النار ــ محمد رشيد رضا              |                    |            |
| ragional de la company<br><b>Val</b> idades de la company<br>Al company de la company | هضة الاسلامية (حركة الاصلاح)<br>المناز | ثالث :الن<br>صورها | الباب ال   |
| (1)                                                                                   | عوال العالم الاسلامى                   | رابع: ا            | الباب ال   |
| <b>***</b> *********************************                                          | يادين العمل الصحفى الاسلامى            | امس: ه             | الباب الذ  |

رتم الايداع ۱۹۲/۸۳۸

o kontra de la seguina de la composición del composición de la com

(3,3,3) , which is the 3 -degree of 3 -degree 3 -degree 3

ر عطب سوه الطب ساعة

the state of the s

A Part of the Control of the Control